

# ابن رشد الیوم

الإرهاب وتدريس الفلسفة



العدد انثالث



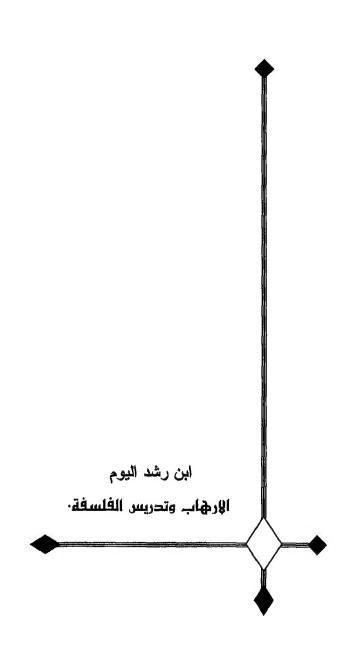

# ابن رشد اليوم الارهاب وتدريس الفلسفة

المحرران مراد وهبه منی أبوسنه

"لايُقطع بكفر مَنْ خُرق الإجماعَ في التأويل" ابن وشد

"كن جريئاً في إعمال عفلك" كانط

> الناشو دار قباء للطناعة والنشر والتوزيع (الفاهرة) عبده غويب

الكتاب ابن رشد اليوم "الارهاب وندريس الفلسفة"

المصرران: مرادوهنه

مىي أيوسىه

مقم الإيداع ٢٥٦٥ / ٩٩

باريح النشر: ٢٠٠٠

حقوق الطبع والترحمة والافتداس محفوطة

الناسيس دار قياء للطباعة والبشر والتوزييم( عبده غريب)

شركة مساهمة مصرية

الإدارة ٨٥ شارع الحجاز - عمارة درح آمون - الدور الأول - شقة ٦

전 ۲۶۹۲۶۲ \_ هاکس/ ۲۶۷۲۰۳۸ ص

التوريع ١٠ شارع كامل صدقى العحالة (القاهرة)

العجالة) / ٢٢ (العجالة) 🖂 ٢٢٢ (العجالة)

المطابسع مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (CI)

·10/577777 2

#### ابن رشد اليوم الأرهاب وتدريس الفلسفة

المحرران

#### مراد وهبت

مؤسس ورئيس شرف الجمعية الفلسفية الافرواسيوية ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير

#### منى أبوسنه

سكرنير عام الجمعية الفلسفية الافرواسيوية وسكرتير الجمعية الدولية لابن رسد والتنوير

المحررون النتفيذيون

بثينه أبوسية منتصر الشوربجي

نجوي بيونس

الداسر والمورع دار قباء ، ۵۸ سارع الحجار ، العاهره تلمون : ۲۶۷۲،۳۸

ابــن رشد اليوم: كتاب عبر دورى نصدره الحمعية الدولبة لاس رسد والتنوير المنفرعة من الحمعية العلسفية الافرواسيوية

المراسلات . صدوق بريد ٥١٠١ – هلموبولس عرب – القاهرة ١١٧١

### المحتريات

| صفحة  |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸     | كلمة التحرير                                             |
| 11    | انباء فلسفية                                             |
|       | الارهاب وتدريس الفلسفة                                   |
|       | ارهاب المطلق                                             |
| 19    | مراد وهبه سئا                                            |
|       | العلمانبية: شرط التنوير وحقوق الاسان في الشرق الأوسط     |
| ۲۸    | منی ابوسنه                                               |
|       | الدبين أمن معاور المخارة                                 |
| ٣٧    | محمد ابراهیم الفیومی                                     |
|       | الدرس الفلسفي في الأزهر ودوره في مقاومة الارهاب          |
| ۰۲    | عبد المعطى محمد بيومي                                    |
|       | <b>تدويس الفلسفة في المزائو:</b> معالم في النحريه        |
| ٧٠    | زواوی بغورة                                              |
|       | دور التربية في مواجمة الارهاب                            |
| 1 . 4 | طلعت عبد الحميد                                          |
|       | الارهاب وغيبة الفكر الفلسفي                              |
| 11    | محمد ابراهیم عید                                         |
|       | إرهاب الفلسفة                                            |
|       | عصام عبدالله                                             |
|       | اشكائية تدريس الفلسفة فى سياق الفعل التقافى للتعليم المص |
| 14    | احمد يوسف سعد                                            |
|       | من التطوف إلى التفكير الفلسفي<br>- "                     |
| 140-  | كمال غيث                                                 |
|       | <u> </u>                                                 |

#### كلهة التحرير

إن عالم اليوم فى حاجة ماسة إلى مستنيرين أكثر من أى وقت مضى وذلك بسبب بزوغ مجتمع المعرفة فى العصر السيبرنطيقى.

والفلسفة، من حيث أنها تكشف الحجاب عن العفل وعن الحجة المنطقية، تمدنا بأدوات تسهم في انجاز هذه المهمة. ومع ذلك فهذه المهمة ليست بالأمر الميسور بسبب مولد ظاهرة دولية جديدة وهي الارهاب. ومن ثم نتساءل:

هل الارهاب مردود إلى الدوجماطيفية أم إلى الأصولية ؟ والجواب عن هذا السؤال يولّد السؤال الثاني:

كيف ننقذ الانسانية من الارهاب؟

هل بالفلسفة على الاطلاق أم بفلسفة التنوير على التخصيص؟

إن دوجماطيقية اليوم تتخذ شكل الأصولية الدينية التى تزعم أنها تملك الحقيقة المطلقة، فاذا أردنا مواجهة الارهاب كان علينا مواجهة الأصولية أو بالأدق القضاء على مفهوم الحقيقة المطلقة.

ولهذا ثمة سؤال لابد أن يتار:

هل من الضرورى القضاء على مفهوم الحقيقة المطلقة؟ وكيف يمكن ممارسة التفاسف بعد ذلك؟

للجواب عن هذين السؤالين لابد من مواجهة الاشكالية الآتية وهى التناقض بين غايتين يتمسك بهما الفيلسوف. فهو من جهة ملتزم بالتناول الأكاديمي للفلسفة، ومن جهة أخرى ملتزم بضرورة أن تكون فلسفته مقروءة من الجماهير. والاشكالية هنا تقوم في أن تبنى الغاية الثانية يفضى بالضرورة إلى القضاء على الطابع الفلسفي للفلسفة.

وفى هذا الاطار فان الأبحاث المنشورة فى هذا العدد تحاول الاستجابة إلى القضايا الآتية:

- \* تدريس الفلسعة كجزء جوهرى من التعليم.
  - \* تدريس الفلسفة وتدعيم الابداع.
    - الأصولية والارهاب.
  - \* هل النتوير أداة ضد الارهاب؟
- \* هل الفلسفة كتنوير ضرورية لمحاربة الأصولية الدينية؟
  - \* الفلسفة ورجل الشارع.

#### أنباء فلسفية

فى بونا (المند) انعقد "أول اجتماع لعلاسفة العالم" فى الفترة من ٢٤-٣١ ديسمبر ١٩٩٦ للاحتفال بمرور سبعمائة سنة على وفاة الفيلسوف والشاعر الهندى ماهارشترا. وتحاوز عدد المشاركين الألف جاءوا من مختلف القارات. ومن أهم الجلسات "العلم والفلسفة و"حركة تحرير المرأة" و"السلام العالمي" و"التراث والتحديث فى الغرب" و"الأخلاق والفلسفة الاجتماعية"، وفى نهاية المؤتمر صدرت توصية بتأسيس "جامعة السلام العالمي" وبكون مقرها فى الهند وتكون ملحقة بالأمم المتحدة.

فى نبيوبيورك صدر كتاب بعنوان "ابن رشد والتنوير" باشراف مراد وهبه ومنى أبوسنه عن دار برومبثبوس بنيويورك فى عام ١٩٩٦. والكتاب بنتاول القضايا الخلافية بين ابن رشد والمعتقدات الدينية القائمة فى زمانه. وقد سارك فى تأليف هذا الكتاب ٣٤ مفكراً. ومأساة ابن رشد تدور على أن أفكاره لم تسهم فى تأسيس عصر نتوير فى العالم الاسلامى مماثل لعصر التنوير

في أوروبا وأمريكا. ومع ذلك فان هذا الكتاب يمكن أن يكون ممهدا للحوار بين العالم الاسلامي والغرب.

فى ٤ سبتمبر ١٩٩٧ توفى العالم النفسى هانس أيزنك (٨١ سنة). وعلى الرغم من أنه عالم نفسى إلا أنه لم يتردد في اقتحام مجالات أخرى تتقاطع مع تخصصه. ففي مجال علم الجمال أجرى تجارب دللت على أن الجمال ليس في رؤية العين ولكنه خاصية يمكن دراستها موضوعيا عن طريق المفاضلة بين الأشكال والألوان والتكوينات التي يعبر عنها البشر، والاتفاق فيما بينهم عن الملائم والمقبول من هده الأشكال والألوان والتكوينات، والتي تكون ما يمكن تسميته بــ "الذوق الجيد"

في رأى معارضيه أن هذا الذي انتهى إليه أبزنك هو مثال آخر على تتاوله الضيق لقضايا البشر. وفي رأى مؤيديه أن هذا دليل على رغبته في الالتزام بالتناول الموضوعي والامبريقي وإن انتهى إلى نتائج غير مستساغة.

> في القاهرة (مصر) عقد وزراء الداخلية والعدل العرب اجتماعا في ابريل ١٩٩٨. وفي نهاية الاجتماع وقعوا اتفاقية تنص على مكافحة



شعار حامعة الدول العربية

الارهاب، وتتكون من ٤٢ مادة تدور كلها على التعاون العربى من أجل القضاء على الارهاب باعتباره مهدداً لللاستقرار الاجتماعي.

فى جنية (سويسرا) انعقد البرلمان الثانى للعلم والدين والفلسفة فى الفترة من ١٩٩٨ أغسطس ١٩٩٨ وكان موضوعه "العلم والدين والأخلاق فى الفرن الواحد والعشرين". واختيار جبيف لتكون مقراً لالتقاء الفلاسفة العالميين الدين اجتمعوا فى بون عام ١٩٨٨ يسمح باضفاء مزيد من الطابع الدولى ويقر بالدور الذى أدته مدينة كالفن فى تدعيم السلام.

فى سوربا انعقدت ندوة تحت موضوع "ابن رشد فى مرآة عصرنا" فى العترة من ٢٠-٢١ نوفمبر ١٩٩٨. ومن الأوراق المقدمة يمكننا القول بأن ما حدث من صراع فلى الفرن الثانى عشر حلول آراء ابن رشد التنويرية هو حادث اليوم وأعنى به الصراع بين اللاعقلانية كتيار سائد والعقلانية كتيار كسيح.

وفى المغوب انعقدت ندوة تحت عنوان الأفق الكونى لفكر ابن رشد فى الفترة من ١٥-١٦ ديسمبر ١٩٩٨. وأهم حدث يمكن أن يشار إليه فى هذه الندوة هو رئاسة ولى عهد المملكة المغربية الأمير محمد للجنة الشرفية للمؤتمر.



مركز روى للتنمية البشرية بمدينة بومباى

ستمائة جاءوا من ٣٢ دولة، منهم ٥٤٠ هندبا. وكان مكان المؤتمر مركز روي للتنمية البشرية الكائن في بومباي. ومن أهم جلسات المؤتمر جلسة "الأصولية والسلام" التي اختتمت بتوصية يمكن تتفبذها على المدى البعيد وهي تأسيس دول علمانية ونقافة معلمنة.

فى قرطاج الدولى" فى الفترة من ١-٥ فبراير ١٩٩٩ تحت رعاية قرطاج الدولى" فى الفترة من ١-٥ فبراير ١٩٩٩ تحت رعاية "بيت الحكمة". وكان موضوعها "الواقع الدبنى اليوم"، وفى كلمته الافتتاحية قال الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة رئبس بيت الحكمة "إن الدين، بما هو ظاهرة اجتماعبة، بدخل فى علاقة مباشرة مع كل ما يمس الحياة. هو انعكاس للمجتمع بفدر ما هو نتاج له".

<sup>\*\*)</sup> ولد رُوى في المنعال عام ١٨٨٧ ونوفي عام ١٩٥٤ في شبابه انصم إلى المناضلان النبعال وسرعان ما أصبح قائد الحركة النورية التي كانت نسد المحرر من الاستعمار الدرطاني بالكفاح المسلح. وانتداء من عام ١٩١٥ بدأ روى يتحول سراً للنحت عن أسلحة.

وفى عام ١٩٣٠ عاد روى سرأ إلى الهند بعد أن أمضى حمسه عشر عاما فى سبع عشره دولة ثم قبص عليه وسجن وعلى الرعم من سحبه كمحرم ولس كمناضل سباسى إلا أنه ألف ما نقرت من نسعة آلاف صفحه. حمع بعضها فى كتاب بعنوان "الفائسة والدور الداريجي للاسلام"، وبعصبها الآحر في كتاب بعنوان "دع القرن العسرين" وعندما أفرح عنه في عام ١٩٣٦ أعلن روى انشفاقه عن الماركسية إذ رقص الحتمية الناريجية وصراع الطيفات، وأعلن أن النورة الاحتماعية والسباسية والاقتصادية لسب ممكنة من عبر يوره يفافية وفلسفية

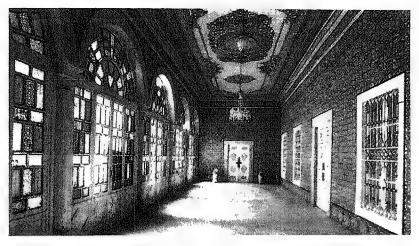

بيت الحكمة بتونس

فى يونيو ١٩٩٩ افتتح المعهد الفلسطينى الاسرائيلى الأبحاث السلام فى الشرق الأوسط ويقع المعهد فى المدرسة الألمانية اللوثرية ببيت لحم وينشد المعهد إجراء بحوث فى مختلف المجالات العلمية المتصلة بعملية السلام فى الشرق الأوسط، وتدريب الجيل الجديد من العلماء. ومن أهم المشروعات المطروحة اجراء بحث مقارن عن التجاهات الطلاب الفلسطنيين والاسرائيليين نحو السلام، وتأليف كتاب عن تاريخ المنطقة.

وتاسيس هذا المعهد تم بمبادرة من حاكم هسن لاحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وتمويل المشروعات من قبل

حكومة هسن، إذ هى على علقة طيبة مع الفلسطينيين والاسرائيليين.

فى بروكسل (بالجبكا) أعلن البروفيسور ألان مارتن بجامعة بروكسل عن عنوره على ورق بردى موجود بجامعة ستراسبورج منذ عام ١٩٠٤ ويحتوى على سبعبن سطراً بقلم أنبا ذوقليس (٢٩٥-٤٣٥ ق.م) الفيلسوف اليونانى المعروف بنظريته عن العناصر الأربعة التى تتكون منها الأشياء وهى التراب والهواء والنار والماء. واذا كان هذا الخبر صحيحا فانه يُعد اكتشافا هاما بسبب ندرة المخطوطات الخاصة بالفلاسفة السابقين على سقراط.

والمخطوط مصرى الأصل وتاريخه القرن الأول قبل الميلاد. وبالرغم من أن أنبا ذوقليس مذكور عند مؤلفين آخرين بما في ذلك أرسطو إلا أن قصيدتين ففط من أشعاره هي الباقية من مؤلفاته الأصلية. ومن هذه الزاوية فان الاكتشاف المذكور هام للغاية.

ومشهور عن أنبا ذوفليس أنه مؤسس الطب الحديث وسابق على دارون إذ بقول في إحدى قصائده إن البقاء

للأصلح. ومأثور عنه قصة خرافية محورها أنه أسقط نفسه في قاع بركان بجبل أتنا ليدلل على ألوهيته. ولكنه لم يعش حتى يحكى لنا هذه القصة.

عثر علماء الحفريات اليونانيين على اللوقيون وهو المعهد الذى يعتبر الممهد النشاء الجامعات الحديثة. تأسس اللوقيون علم ٣٣٥ ليكون مركز أبحاث في العلم والفلسفة. ولم يكن ثمة تفرقة بينهما. وبالاضافة إلى هذه الأبحاث كانت هناك ندريبات رياضية بدليل وجود آثار عن حلبة المصارعة.

ومأثور عن أرسطو أنه لم يكن فقط المؤسس للفلسفة الغربية وعلى الأخص علم المنطق وإنما هو أيضا رائد في مجالات متنوعة مثل علم الأحياء وعلم السياسة.

ويقع اللوقيون على بُعد مائتى ياردة من السفارة البريطانية. وقد قال وزير الثقافة افنجيلوس فينيزيلس: مما لاشك فيه أن هذا هو اللوقيون الذى كان يعلم فيه أرسطو. وسنواصل عمليات الحفر، وسنعمل على أن يكون الموقع منسقا مع متحف الفن الحديث المجاور للوقيون حتى يتمكن اليونانيون والسائحون من زيارة اللوقيون والمتحف.

# فى ادنبوه (اسكتانده) أعان نيجل بروس أحد المؤسسين للجمعية الانسانية الاسكتاندية ورئيس لجنة الاحتفاء بذكرى ديفيد هيوم أنه هو وجماعته يبحثون عن تمويل لاقامة تمثال لهيوم.



تمثال من البرونز لهيوم

#### فرانكفورت على نحر الهاين

إن مركز مسقط رأس جوته وهو فرانكفورت أصبح مسرحا للاحتفال بمرور مائتى وخمسين عاما على مولده في ٢٨ أغسطس ١٧٤٩.



جسوتسه

وقد ركزت متاحف فرانكفورت على أعمال جوته العلمية وفى مارس ١٩٩٠ عقدت الجمعية الفلسفية الافروآسيوية ندوة عن "جوته فى العصر الحديث فى مصر" بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة. والغاية من عقد هذه الندوة البحث فى مدى تأتير جوته على الثقافة المصرية.

## الارهاب وتندريس الفلسفة

#### ارهاب المطلق

#### مراد وهبه

يتساءل هيجل في كتابه المعنون "مقدمة لمحاضرات عن تاريخ الفلسفة:



من أين يبدأ تاريخ الفلسفة؟ وجوابه على النحو الآتى:

"تبدأ الفاسفة عندما نتوقف عن التصور الحسى للمطلق، وعندما لا يكتفى الفكر بالتفكير فى المطلق بلا عائق، بل يتجاوزه إلى ادراك فكرة

المطلق من حيث هو موجود يقر به الفكر على أنه ماهية الأشياء أو على أنه الكلية المطلقة" (١)

إن هذه العبارة لا تنطبق فقط على تاريخ الفلسفة بل تنطبق أيضا على تاريخ الحضارة الانسانية، ذلك أنه مع بزوغ الزراعة نشأت المدينة حول معبد في داخله مطلق كان يتحكم في الطوطم المحلى. بيد أن هذا المطلق كان يتجسد حسياً في

شكل حيوان كما هو الحال في مصر أو في شكل انسان كما هو عند زيوس في اليونان.

ولكن سواء كان المطلق حسياً أو مجرداً فثمة ميل متجذر في العقل الانساني نحو البحث عن المطلق، ولكن هذا العقل ليست لديه الوسيلة لاكتشافه، ومع ذلك فنحن نعتقد في وجوده من حيث هو معيار لصدق أحكامنا التقويمية. هذا من جهة ومن جهة أحرى فان هذه الأحكام بدورها تنحول إلى معتقد يرقى إلى مستوى المطلق.

والسؤال اذن:

ما هي طبيعة التصور الذي نشكله في عقولنا عندما نتحدث عن المطلق؟

تاريخياً، عندما نشأت الفلسفة في بلاد اليونان كان المطلق هو السند للحقائق المطلقة. وفي عصر ما بعد النهضة كان المطلق هو الضامن لليقين المعقول. أما في القرن الثامن عسر ففد ميز كانط بين البحث عن اقتناص المطلق واقتناص المطلق. ومن هذه الزاوية فان المطلق إما أن يكون تصوراً أو جوهراً. وفي الحالتين نحن معرضون للوقوع في تناقض صوري، لأن المطلق هو بلا حدود، الأمر الذي يلزم منه أن تعريفه ممتنع. ويمكن الفول بأن تجنب هذا

النتاقض يستازم افتراض أن المطلق إما مفارق أو محايث. فاذا كان مفارقاً فمعرفته ممنتعة، وإذا كان محايثاً فليس ثمة تمييز بين ما هو مطلق وما هو نسبى، وبالتالى يصاب المطلق بالنسبية. وهذه هى مفارقة المطلق. وإذا كان ذلك كذلك فالسؤال اذن:

هل من المشروع القول بأن العلاقة بين المطلق والنسبي هي علاقة جداية؟

والجواب على هذا النحو:

إن النسبى يشير إلى ما وراءه وهو اللامشروط الذى يدل على المطلق. وإذا كانت العلمانية هى التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق فان المطلق اذا ما تجسد فانه يتعلمن. وأظن أن هذه العبارة غامضة ومن ثم فهى فى حاجة إلى توضيح:

إن كل معتقد، من حيث هو مطلق، لا يعترف بالمطلقات الأخرى إلا على أنها نسبية أما هو فهو مطلق. وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن المطلق، بحكم طبيعته، هو واحد ولا يمكن أن يكون إلا واحداً. وهكذا يمتنع المطلق عن الاعتراف بأن له بديلاً. ومعنى ذلك أنه إذا كان ثمة مطلق فليس ثمة مبرر لافتراض مطلق آخر له طبيعة مغايرة. بيد أن امتناع المطلقات البديلة لا

يعنى استبعاد المطلقات بل يعنى أنه ليس فى امكانها التعايش سوياً. وهذه هى المفارقة الثانية لمفهوم المطلق. وحذفها يستلزم اشعال حرب ضد هذه البدائل. وإذا كان ذلك كذلك فان القتل لازم من الدفاع، ومن ثم تبزغ علاقة بين المطلق والقتل. وقد تكون هذه العلاقة مجرد علاقة حتى يأتى شخص ما ويقرر تحويل ما هو مجرد إلى ما هو عينى.

والسؤال اذن:

هل في الامكان التعرف على هوية الكامن وراء هذا التحويل؟

جوابى بالايجاب، وهو مردود إلى ما حدث فى العالم قديما وما يحدث حديتا ابتداء من الثمانينات من هذا القرن. فالمسلمون، فى سراييفو، قد اجتنوا بالمدافع المسيحيين الصرب. والجماعات الاسلامية، فى مصر، تطلق النار على المدنيين. والهندوس والمسلمون، فى شبه القارة الهندية، كل منها فى قبضة الآخر. وايرلنده الشمالية تبرق بالمدافع بين الفريقين المتنازعين (الكاثوليك والبروتستانت)، إذ يزعم كل منهما أنه يملك نفس المطلق مع تباينهما فى فهم هذا المطلق. والجماعات الاسلامية المسلحة، فى

الجزائر، تطلق نيران مدافعها أو تقتل بغض النظر عما اذا كانت الضحايا جزائرية أم لا. وأصحاب "الحقيقة المطلقة السامية"، في اليابان دمروا نفق المترو. وقُتل اسحق رابين، في اسرائيل، بيد أصولي يهودي. ويتقاتل المسيحيون والمسلمون في اندونيسيا.

ونخلص من هذه الأحداث المأساوية إلى أن الأصولى هو الوحيد الذى يمكنه تمثل الوحدة العضوية بين المطلق والقتل. ومن هذه الزاوية هل من المشروع الكشف عن هوية الأصولى من حيث هو قاتل ؟

نجيب بسؤال:

ما الارهاب؟ أو ما هي سمة الارهابي؟

إنها القتل الجماعي للمدنيين أيّاً كانت هوبتهم. وفي هذه الحالة فان الارهاب هو نوع من الفوضي، وإذا كانت الفوضي نتوءاً، وإذا كان الارهاب يصبح، مع الوقت، نسقاً مغلقاً فإن من شأن النتوء أن يتزايد إلى أن يصل النتوء إلى أقصي درجاته، وعندئذ يتوقف أي نشاط. ومن تم تكون الحضارة الانسانية معرضة للسقوط والانهيار. وهكذا يمكن تعريف الارهاب بأنه نتوء حضاري.

#### والسؤال اذن:

كيف يمكن انقاذ الحضارة الانسانية من هذا النتوء، أي من الارهاب؟

يبدو أن اجتثثاث الارهاب كامن في تدريس الفلسفة. واذا كان الارهاب متجذراً في توهم الانسان مطلقاً معيناً هو في حاجة إليه



كحصن أمان فان تدريس الفلسفة والعلم لازم للتدليل على أننا لا نصلح لامتلاك الحقيقة المطلقة. فنحن نقرأ في تاريخ الفلسفة والعلم أن مركزية الأرض قد انهارت، وأنها تدور مع الكواكب الأخرى حول الشمس، وبالتالى فان أية حقيقة يقتصمها الانسان، وهو مقيم على الأرض،

لا يمكن أن تكون مطلقة. ثم جاء جليليو ودافع عن نظرية كوبرنيكس في كتابه المعنون "حوار حول "نسقين كونيين رئيسيين". بيد أن هذا الكتاب سرعان ما صودر، ولم يعد من الممكن العثور على نسخة منه عند بائعى الكتب، وبعدها استدعى جليليو إلى روما لمحاكمته أمام محاكم النقتيش التي أصرت على أن جليليو قد كفر عندما تبنى تدريس آراء كوبرنيكس (٢).

حدث ذلك فى القرن السادس عشر، وفى منتصف القرن العشرين دللت الفزياء النوويه على امتناع اقتناص الحقيقة المطلقة بسبب مبداء اللاتعين الذى أعلنه هيزنبرج، وبالتالى أصبحت السيادة لمفهوم الاحتمال وتابعه مفهوم الابداع، ومن ثم يمكن القول بأننا نحيا اللأن من أجل المستقبل المنفتح على الجدة.

وفى هذا الاطار العلمى ينبغى على الفلسفة أن تكون لها مهمة جديدة. ولا عجب فى ذلك لأن مهمة الفلسفة فى تغير متصل حتى لو قلنا إن الفلسفة منشغلة بالمنهج كما هو الحال عند أرسطو فى كتابه المعنون "الأورجانون" أو عند ديكارت فى كتابه المعنون "مقال فى المنهج" أو عند بيكون فى كتابه المعنون "الأورجانون الجديد" أو عند كانط فى كتابه المعنون "نقد العقل الخالص". ومع ذلك فتناول مفهوم المنهج متباين لدى هؤلاء الفلاسفة الأربعة.

ولذلك يثار هذا السؤال:

ما هو المنهج الذي ينشغل به الفلاسفة في نهاية القرن العشرين ؟

إن تحديد هذا المنهج يستلزم تحديد الاشكالية الرئيسية التي ينبغى افتر اضها وهي أن الارهاب يستند إلى الأصولية الدينية.

والاشكالية هنا تقوم في التناقض بين أن تكون متدينا وأن تكون ارهابيا في الوقت نفسه.

والسؤال اذن:

كيف يمكن مجاوزة هذه الاشكالية؟

لا تتاقض بين أن تكون متدينا وأن تكون ارهابيا اذا كنت أصوليا، أى اذا كان لديك خداع بصرى بأنك قد اقتصت مطلقاً مهدداً من مطلقات أخرى. ومن تم فان التدين على هذا النحو يفرز ارهاباً، وبالتالى فان القضاء على هذا الارهاب يستلزم حفراً فى مفهوم المطلق لكى نزيل قناع الوهم بامكان اقتتاص المطلق. واذا كان اقتناص المطلق معادل للدوجماطيقية فان التحرر من الدوجماطيقية أمر لازم، وقد دعا ابن رشد إلى هذا التحررفي القرن الثانى عشر استناداً إلى حق الانسان في تأويل النص المقدس، كما دعا جليليو إلى مثل ذلك، يقول جليليو: إن آيات الانجيل قد ننطوى على معنى مباين للمعنى الظاهرى، ثم يستطرد قائلا: إنه من اللازم أن نتكلم عن الله بطريقة عينية حتى يكون قريبا من رجل الشارع الأمى. وهكذا يمكننا مجاوزة التناقض بالتأويل.

#### المواميش

- (1) Hegel, Introduction to the Lectures on the History of Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 164
- (2) Galileo, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, U.S.A. 1953, P. XXI

#### العلمانية: شرط التنوير وحقوق الانسان في في الشيرق الأوسيط

#### مئى أبوسنه

ينبغى على أية جماعة فلسفية، في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، أن تعيد النظر في مفهومين أساسيين وهما التنوير وحقوق الانسان. والغاية من إعادة النظر هو تأويل هذين المفهومين في ضوء رؤية مسنقبلية محكومة بمنجزات التورة العلمية والتكنولوجية ومتجاوزة إياها في الوقت نفسه. وغاية هذا البحث هو وضع هذين المفهومين وتأويلاتهما الجديدة في الطار العملية السلمية في الشرق الأوسط.

نوضح فنقول إننا نرى البدء بعص مفهوم حقوق الانسان ودلك باثارة هذا السؤال: ما هى التغيرات الكوكبية التى بزغت فى العشرين سنة الماضية والتى تلزمنا باعادة النظر فى مبادئ حقوق الانسان. ولكن دعونى، فى البداية، التنويه بالاعلان العالمى لحقوق الانسان لعام ١٩٤٨ الذى أقرته

الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكون من ثلاثين بندا تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. يقر البندان الأول والتانى أن البشر يولدون أحراراً ومتساوين فى الحفوق وليس ثمة تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو التباين فى الآراء السياسية أو القومية أو الاجتماعية أو بسبب الملكية أو المولد.

وفى هذين البندين ثمة مسألة هامه وهى ذكر لفظين وهما "الدين" و"الملكية". والمقصود بالدين هنا هو العلاقة بين البشر ومطلق معين. والمقصود بالملكية امتلاك الأرض أو المصنع. كان هذا هو المعنى التقليدى لهذين اللفظين. أما اليوم فقد أدخلت الأصوليات الدينية معانى جديدة عليهما من خلال مفهوم "الحقيقة المطلقة".

من أجل توضيح مفهوم الحقيقة المطلقة يلزم تحديد لفظ "دوجما"، وهو لفظ يونانى مشتق من الفعل الذى يعنى "يبدو خيراً" فى نظر شخص أو فى نظر عدة أشخاص. ولكنه فى العصور المسيحية الأولى كان يعنى فكرة مقبولة من المجتمع أو قراراً من سلطة عليا مثل دوجمات المدرسة الرواقية، وقوانين مجلس الشيوخ الرومانى، ثم قوانين الأباطرة وقوانين السلطات الدينية.

وتأسيساً على ذلك فان لفظ "مطلق" مرتبط ارتباطاً عضوياً بالدوجما أو بالأدق بالدوجما الدينية ويُشتق منها، ومن ثم يزعم الأصوليون أو الدوجماطيقيون الجدد أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة الكامنة في معتقدهم، وبهذا المعنى يمكن أن نطلق على هؤلاء الدوجماطيقيين إنهم "ملاك الحقيقة المطلقة".

إن ابستمولوجيا ملاك الحقيقية المطلقة يستندون إلى الفرض القائل بأن العقل قادر على اقتناص الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة ذات طابع دينى، ومن ثم فانها ذات طابع حرفى فلا تقبل التأويل.

والمطلوب لآن تأسيس ابستمولوجيا مضادة لابستمولوجيا المخلفة المطلقة المطلقة المالك التأويل لأن التأويل يعنى، في الأساس، الفحص الحر العقلى للنصوص الدينية، وبالتالى تصبح الحقيقة نسبية وليست مطلقة.

والسؤال اذن: إلى مدى يكون من المشروع إعمال العقل في نص يُنظر إليه على أنه مطلق، أى بمعنى مجاوزة الزمان والمكان؟

إذا عرضناً النص للعقل الانساني فان مطلقية المطلق تصبح مهددة، واذا لم نعرضه فاننا نفقد مزية أن نكون بشراً، أي حيوانات عاقلة. وفي هذا الاطار ينبغي التفرقة بين حقوق الانسان من حيث هو انسان، وحقوق الانسان من حيث هو دوجماطيقي يعتقد أنه مالك للحقيقة المطلقة، وبالتالي ينفي الآخر الذي ينكر حقيقته المطلفة.

إن الانسان من حيث هو دوجماطيقى هو الانسان الذى يستمد أفكاره من سلطة خارجية وليس من اقتناع عقلى جوانى. وبهذا المعنى فان الدوجماطيقى هو بالضرورة ضد التنوير لأن فلاسفة التنوير هم الذين وضحوا مفهوم الدوجماطيقية وأهمهم كانط الذى قال بأن الدوجماطيقية ضد التنوير لأن التنوير، عنى "خروج الانسان من اللارشد".

وهنا نثير سؤالاً حاسماً وهو كيف نحول الجماعة الكوكبية من ثقافة الدوجماطيقية (التي تفرز بدورها "العنف الدوجماطيفي" والارهاب) إلى ثقافة اللادوجماطيقية التي هي أساس ثقافة السلام؟

ويمكن تعريف اللادوجماطيقية بأنها نفى الدوجما، بمعنى نفى علم اللاهوت المستند إلى امتلاك العقل الحقيقة المطلقة التى بدورها تفرض العنف على العالم الخارجي، ومن هذه الزاوية فان اللادوجماطيقية خطوة ضرورية ناشئة من نفى الأسطورة، وهذا النفى ينشد تحويل الأساليب المطلقية للفكر إلى أساليب نسبية. بيد أن تحقيق هذه الغاية يستلزم مراجعة الأسلوب اللاهوتى للتفكير الذى ينمو نحو مطلقة الايمان. وحيث إن الايمان متعدد فالصراع أو بالأدق الحرب أمر لازم وضرورى، وحيث إن الحرب، فى الصور الحديثة، تستعين وضرورى، وحيث إن الحرب، فى الصور الحديثة، تستعين بالأسلحة النووية فالسلام مهدد إلى الحد الذى يمكن أن تنتهى فيه البشرية.

والسوال اذن:

كيف يمكن تحقيق اللادوجماطيقية في الشرق الأوسط؟

فى تقديرى ثمة طريقان: الطريق الأول هو أن تكون اللادوجماطيقية هى الحجر الأساسى لحركة تنوير جديدة تدعو إلى بث فلسفة التأويل فى الأديان الثلاثة فى الشرق الأوسط وهى اليهودية والاسلام والمسيحية. وقد أنجزت المسيحية

حركتين: حركة الاصلاح الدينى فى القرن السادس عشر وحركة التتوير فى القرن الثامن عشر. وينبغى تبنى هاتين الحركتين بما يتلاءم مع البيئة الثقافية للشرق الأوسط المحكومة بالمحرمات الثقافية. وفى الاسلام كان الفيلسوف ابن رشد هو رائد التأويل فى القرن الثانى عشر. فقد أدخل فلسفة التأويل للنص الدينى كبديل لعلم الكلام. بيد أن هذه الفلسفة قد أجهضت فلسفته عندما أحرقت كتبه ونفى إلى أليسانه ليقضى فيها بقية عمره بسبب مؤامرة علماء الكلام ضده وقرار الخليفة بنفيه. أما فى اليهودية فقد حاول موسى بن ميمون، تلميذ ابن رشد، أن يسير فسى طريق أستاذه.

هذا عن الطريق الأول أما الطربيق الثانى لبث روح اللادو جماطيقية فهو التعليم أو بالأدق التعليم المبدع إذ هو حق أساسى من حقوق الانسان لأنه أصل الحضارة.

وقد تبنت الجمعية الفلسفية الافرواسيوية هذان الطريقان منذ تأسيسها في عام ١٩٧٨. فدستور الجمعية ينص على تأسيس حركة تنوير تستند إلى الفحص الحر والتفكير المبدع من وجهة نظر فلسفية في جميع المجتمعات الافرواسيوية وذلك بهدف التحرر من المحرمات التقافية التي تعوق تمو هذه المجتمعات

وتمنعها من أن تكون مكافئة للمجتمعات الغربية، وتحولها إلى مجرد مستهلكين للمعرفة التى يتنجها الغرب. وغاية الجمعية الفلسفية الافرواسيوية أن تحول هؤلاء المستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها، ومن ثم تثرى الحضارة الانسانية.

والغاية من حركة التنوير هذه هي علمنة التراث الثقافي وذلك بإخضاعه للتأويل من أجل اجتثاث الأساطير الكامنة في تلك الثقافات وعقلنتها أو بالأدق تحويل المعتقدات المطلقة المختبئة وراء التراث الثقافي أو ما يسمى بالتراث القومي إلى معتقدات نسبية.

والتفكير الناقد هو وسيلة التأويل لأنه يعادى الدوجماطيفية التى نلح، في عناء، على النمسك بالمعرفة القائمة، وبالتالى ترفض أية معرفة جديدة بدعوى أنها تتاقض القديم. ثم إن التفكير الناقد يعرى جذور الأشياء. وحيث إن الأسطورة هي الملمح الأساسي للمعرفة القديمة والحديثة فان التحليل العفلاني لجذور الأسطورة هو بمثابة التدريب على التفكير الناقد.

ومعنى ذلك أنه لا ينبغى تناول الأسطورة من حيث هى كذلك وإنما ينبغى التركيز على الملامح الرمزية للأسطورة والتى تشير إلى ما يختفى وراءها. وهنا يكون لمنهج ديكارت

دلالة متميزة في مجاوزة الدوجماطيفية التي تستند إلى تصورات لا يمكن مقاومتها.

ومن هذه الزاوية يلزم مراجعة التيارات التقليدية في الابستمولوجيا والتي تركز على العلاقة بين المعرفة والحقيقة والتي أفضت إلى ثلاث نظريات: "الحقيقة مطابقة للواقع" و"الحقيقة قانونا" و"الحقيقة نجاحاً". ذلك أن العلاقة ينبغي أن تكون بين العقل والواقع وليس بين العقل والحقيقة وذلك في ضوء مفهوم مراد وهبه عن الحقيقة. وبهذا المعنى يمتنع الوقوع في براثن الدوجماطيقية لأن الدوجماطيقية تعنى توهم امتلاك الحقيقة المطلقة. وعندما نحذف الحقيقة فنحن نحذف، في الوقت نفسه، الدوجماطيقية. وفي هذا الاطار ينبغي مراجعة المفهوم التقليدي لحقوق الانسان الذي ينص على أن كل انسان له نفس الحقوق بغض النظر عن الدين والجنس والعنصر.

بيد أن ثمة سؤالاً لابد أن يثار:

كيف يمكن أن نسمح للدوجماطيقى أن يكون له نفس الحقوق الانسانية في حين أنه ينفي هذه الحقوق عن أولئك الذين لا يدينون بدينه إلى الحد الذي يصل فيه إلى ارهابهم

بدعوى أنهم مهددون لدينه أو بالأدق لمطلقه؟ واذا كانت الدوجماطيقية مهيمنة في نهاية هذا القرن فمعنى ذلك أن الارهاب مهدد لحقوق الانسان، ولذلك ينبغى أن تكون هذه الحقوق مقصورة على أولئك الذين ليسوا دوجماطيقيين، ومن ثم يلزم أن ندعو إلى اللادوجماطيقية حتى يبرأ الدوجماطيقيون من الدوجماطيقية.

# الدين أمن معاور العضارة

#### مدمد ابراهيم القيومي\*

ونحن إذ نستعرض مفهومية الدين نود حصر مسمى الدين في نطاق الأديان الصحيحة (دين أهل الكتاب) المستندة إلى الوحى السماوى، وهى التى تتخذ معبودا واحدا هو الخالق المهيمن على كل شئ، فالديانة الطبيعية المستندة إلى محض فلسفات العقل والديانات الخرافية التى هى وليدة الخيالات والأوهام، وكل ديانة تقوم هى أو جانب منها على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوانات أو النباتات أو الكواكب أو الجن أو الملائكة .. إلخ تخرج بمقتضى هذا الحصر عن أن تكون دينا صحيحا.

أما الأديان السماوية فإنها "صنعة إلهية" لها كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذى لا تبديل لكلماته، وصرامة الصدق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم هى فوق ذلك "منحة كريمة" تصل إلى حامليها وسفرانها عفوا بلا كدح ولا تعب وتغمرهم من نورها فى فترات خاطفة، كلمح البصر أو هو أقرب ثم هى تعين العقل على تخطى ظلمات المادة وإذا النقى

<sup>(\*)</sup> أستاذ الفاسعة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية مجامعة الأزهر.

العقل والوعى على أمر فقد اتصلت مشاعل الليل بضوء النهار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء.

وإن تنوع الأدبان لا ينبغى أن ينظر إليه على أنه التعبير عن الصور اللا متناهية من خيال الإنسان وإنما على أنه المظاهر المتعدده لوحدة أساسية بعينها وهو تعليم الإنسان الإيمان بالله كالماء الذى يأخذ شكل الوعاء الذى يحويه ولونه ولا يزال هو الماء الصافى الذي هو مصدر كل شئ حى.

والذين يتشككون فى الدين لم يكن مبرر التشكيك مفهوما، ولم يكن شكا منهجيا علميا قائما على درس الخيارات والبدائل المختلفة. فالدين ساحته دائما بريئة، وعلى الذين يتشككون فيه أن يوجهوا سهام تشكيكهم إلى ما لديهم من خلط وقعوا فيه، فهم يحسبون عادات وقيماً أفرزتها عصور التخلف ديناً.

وموقف هؤلاء المتشككين الذين لا يحسنون الظن بدينهم ليس بمقبول، بل إنه في كثير من الأحيان ليس بمفهوم ولكن الموقف في عمومه تمرد على المجتمع وقيمه.

صحيح أن الدين المتمثل في علمائه. بعضهم ارتبط في بعض الأحيان بسلطات زمنية، وذلك من الحوادث الاستثنائية

فى التاريخ وليس قاعدة تخلى فى كثير من الأحيان عن رسالته فى توجيه المجتمع ثقافياً وانعزل عن الواقع ليتقوقع فى أطر ضيقة بحكم موجة التخلف التى عمت المجتمع بما فيه المراكز الدينية، ولكن الدين لم يشترك فى مؤامرة ضد المجتمع والناس، إننا إذا كنا نملك لحظات مضيئة فى عصور الظلام، فذلك عندما كان الدين يستعيد دوره ويتبنى رسالة تحرير المجتمع فى مواجهة تتخل خارجى أو فساد داخلى من الذى وقف فى وجه الاستعمار؟ إنه الدين المتمثل فى علمائه، كان الدين دائماً موجوداً وسيظل فى لحظات المواجهة يخطئ هؤلاء الذين يوجهون إليه أصابع الاتهام.

إنه قيمة أصيلة وليس تقليداً رجعياً، إنه لمعة الفطرة ومسيرة كدح دؤب تجدها \_ أى الفطرة \_ فى وجدانك إذا أزحت عنه غشاوة الغفلة وحاجب الطغيان، وذلك هو الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

لذلك كان من التعاليم الخاطئة: الزعم بأن رجل الدين يحرص على أن يجعل جل همه الخلاص من العالم وأن يختلى بنفسه إلى نفسه لميله إلى الانعزالية، فهو انطوائى يهجر الناس ليناجى نفسه الصامئة.

وهكذا صنعت له تلك المقولة الزائفة مناخا اجتماعيا قام على تدعيم فرديته منعز لا عن مجتمعه، كما لو كان يعيش فى جزيرة منعزلة أو فى برج عاجى متناء بغية أن تتكشف له حجب السماء محتقرا بذلك الدنيا. وبات الخلاص والنجاة من شرور الأرض وآثامها هدفا منشودا.

قد يكون هذا القول المزعوم مقبولا لدى بعض الطوائف الدينية لكنه ليس مقبولا على عمومه لاسيما في وقتنا الحاضر الذي لم يعد للفردية فيه معنى، ولم يعد الاعتزال من قيمه ممكنا. ويرجع هذا إلى ما أحدثته الاكتشافات العلمية من تقريب المسافات وأزيلت الحدود بين الأفراد أولاً وبين الشعوب ثانياً وأصهر الكل في مفهوم إنساني واحد مع التمايز بالشعور القومي. رقع الأرض تقاربت وقاراتها تكاتفت وتصافحت، بحيث لم يعد بين الشعوب فواصل بينة، وغدا إنسان اليوم يحمل بحيث لم يعد بين الشعوب فواصل بينة كلها، نقصد بذلك أن الإنسان الفرد لم يعد ينتمي إلى أسرته فقط أو قريته أو وطنه أو الية مدنية من المدنيات، أصبح لكل مسئولاً عن وطنه، وبالتالي عن العالم كله، كما هو مسئول عن ذات ذاته.

ولاشك أن ما أشيع عن رجل الدين بأنه منعزل يتميز بهجران المجتمع إنه لقول مناف للحقيقة، إذ رجل الدين قبل كل شئ هو كائن اجتماعى لأنه كائن إنسانى ... وكائن إنسانى لأنه يدين بدين الله الذى خلق كل شئ وهدى.

والحياة في نظر دين السماء هي الحياة الكاملة الماضي والمستقبل والحاضر الذي تعيشه والحياة الكاملة هي التي لا تتتاول الماضي والمستقبل دون أن تتناول الحاضر الذي تعيش فيه.

من هنا كان رجل الدين الحق عليه أن يبحث في شئون الحاضر، وأن يعالج مشكلات قومه لأن عدم الاكتراث بالقضاليا الأساسية هو جهل أو تجاهل وفي الحالتين هو خمول وجمود وإن عدم الاكتراث بالمشكلات وقضاياها هو من قبيل الأنانية، وليس من قبيل الميل إلى العزلة.

وقد تكون العزلة جميلة، بل وفى بعض الأحيان واجبة إذا كانت غذاء أو إذا كانت دواء لداء تشفى منه النفس أو أملاً لنشدان الراحة التى يستيقظ فيها الفكر، ومذمومة إذا كانت بقصد طلب العزلة خروجاً من البيئة أو هروباً من التفاعل معها. إن عزلة كهذه ضرورية فيها يفيق من هجعته، فهى ليست فراراً

من مجابهة المسئوليات في المجتمع، هي محاولة صحية يقوم بها كي يدرك مشكلاته، إذ لكل مجتمع بالضرورة مشكلات كبرى هي في نهاية الأمر مشكلات إنسانية. إذن المصاهرة قائمة بين الدين والواقع.

معنى هذا أن الدين هو دائما منهاج حياة والدعاة الذين يقومون بالدعوة إليه لا يستطيعون غسل أيديهم، كما غسلها "بيلاطس" وترك المجتمع قائلا: أنا برئ من دم هذا الصديق.. أجل نحن في معركة مستعرة نارها هذه المعركة، هي معركة إنسانية بحتة لأنها تتناول الشعوب قاطبة .. والذين لا ينخرطون في مجتمعهم بصورة فاعلة يلقى بهم خارج التاريخ.

وهكذا نجد ذواتنا مهما توسعنا في المفاهيم الفلسفية صانعة أبعاد التباعد أمام وحدة لا تتجزأ، ولا عجب في ذلك، إن المعارف البشرية تلتقى جميعها في نقطة واحدة لأن الفواصل القائمة فيما بينها لا تمس إلا الخارج، تمس تاريخها وأساليبها ومناهجها ومواضيعها القريبة وطرق التأدية، ولكنها تتعانق أخيراً حول ذلك الجوهر الذي هو الإنسان الذي خلقه الله على صورته. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُومِم، ثُمَّ صورته. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُومِم، ثُمَّ

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ التين ٤-٦

وما الدين إلا وجه من أوجه الحياة، فلإسلام لا يسعى للآخرة دون الدنيا، ولا للدنيا دون الآخرة، ولكنه دين ينظر إلى الحياة الإنسانية على أنها وحدة كاملة بكل ما فيها.

#### قال تعالى:

(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفاك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لفوم يعقلون) البقرة: ١٦٤.

وفى الحق أن أولئك الذين تعودوا على أن يفصلوا تماما بين الأمور الروحبة والأمور الجسدية، كما يفعل اللبان حينما بمخض الحلبب ليستخرج زبدته، لا يفهمون بسهولة إن فى الحليب الصريح بجتمع العنصران ومع أنهما متميزان فى أجزائهما بعيشان معا متجانسين ويعبران عن نفسهما أوضح النعبير.

يقول محمد أسد وعلى ضوء النظر الدينى والاختبار نجد أن "الذات" الإنسانية العارفة والطبيعة الخرساء المسلوبة فى ظاهرها من التبعة تجتمعان معا فى نسب من الانسجام الروحى، فإن الوعى الفردى فى الإنسان والطبيعة التى تحيط به، وإن اختلفا ليسا سوى مظهرين متكاملين لللإرادة المبدعة الواحدة بعينها .. وللوصول إلى هدا الهدف السامى فى الحياة كان الإنسان فى الإسلام غير مجبر على أن يرفض الدنيا وليس ثمة حاجة إلى تقشف يفتح به الإنسان بابا سريا إلى التطوير الروحى

من هنا يمكن القول إنه إذا ما صلحت عفيدة الإنسان في الدين، وكما تقول السيدة عائشة رضى الله عنها تصف الرسول صلى الله عليه وسلم: "كان خلقه القرآن" أى قرآن يصلح بين الناس أصبح الإنسان بسلامة عقيدته مؤسسة دينية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل الخيرات وأضع بين أيديكم حلول الدين لمشكلات الإنسانية العظمى مهما ادعت المؤسسات الدولية التى اعتبرها الإنسان قيمة حضارية عظيمة أنها تستطيع أن تقدم حلولها بعيدة عن دين السماء فإنها تكون قد أخطأت السبيل، إذ الدين صلاح وإصلاح وأذكر على سبيل المثال بعضا منها و ظيفة الدين منها:

## (١) الدين والسلام:

لقد طغت المشكلات الدولية على القضايا المحلية، فأصبحت مشكلات العالم كلها تطرح من فوق منبر الأمم المتحدة لتعطى الدول رأيها في الموضوع المختلف حوله، وبذلك غدا للإنسانية صوت يسمع ومركز يرى تحل فيه المشكلات القومية.

وحسب الإنسان أن ايجاد منظمة عليا لها تلك الهيمنة تشرف من عل على الأمن العالمي لهو تحقيق لحلم كم حلم به الفلاسفة قديما لكن الأمر على حقيقته هو أن هذه المنظمة تحرس أمنا جزئيا لأن الأمن الكلي لا يدخل في نطاقها العام إلا بمقدار ما يهدد اضطراب الأمن العالمي بالزوال أما الأمن الداخلي فهو رسالة الأديان السماوية لأنه يقوم على الأمن الداخلي في ذات الإنسان وتلك هي وظيفة الدين.

إن أمن القيم الدينية والأخلاقية من التعرض للانهيار هو الأمن أما حين تنهار القيم فتنهار الإنسانية وتنهار كل المعانى من جهة الإنسان.

لقد سمت الأديان السماوية من الناحية العملية هي التي وضعت الشعوب المغلوبة على قدم المساواة مع الغالبة لأنها منذ البداية خاطبت الناس باسم المساواة والعدالة والحرية والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: [لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي].

## (٢) الدين قيمة ضرورية للعلم:

العلم في أبسط مظاهره ومفاهيمة لا يقبح ولا يحسن. إنه مجموع وقائع إيجابية يمكن استعمالها للشر أو للخير فمن الخطأ أن ننهال باللائمة على العلم ومن الخطأ أيضاً أن نعيد إلى العلم كل أسباب الراحة التي يتمتع بها الإنسان. ما قال العلم يوما للإنسان أن يحب أخاه الإنسان. أما ظن الكثيرين أن الاكتسافات العلمية ستجلب لبني آدم المن والسلوى؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت سلحا ذريا فتاكا وقنابل جرتومية مربعة وغازات سامة فظيعة. أسلحة إذا استعملت جاءت الكارثة لا تبقى و لا تذر.

إن العلم لا يفبح ولا يحسن، الذي يقبح أو يحسمن هو العالم لا كعالم وإنما كإنسان ذي عقيدة. العقيدة الدينية الصادقة هي الدافعة إلى الشرأو الخير فمصائب الإنسان ليست من العلم بقدر ما هي من العقائد المضلة والمضللة وعليه فمن حقنا أن

نعلن فشل العلم نهائيا في إعطاء الإنسانية مبادئ القيم إنما تلك هي وظيفة الدين السماوى فلا الشر هو شر العلم ولا الخير هو خير العلم.

من العبث بعد الآن أن نلتجئ إلى العلم لتحرير القيم الأخلاقية، ومن العبث بعد الآن أن يعمل العالم ذاته بمبدأ "العلم من أجل العلم". لقد دخلت النار بيته، وأصبح الخطر فوق رأسه وتحت قدميه. عليه إذن أن يخرج مسن حياده لينخرط في المعمعان الدائر ويدخل راكعا إلى محراب الدين. الحق إن الإنسان كائن أخلاقي هو كائن متدين تتجه أعماله كلها إن شاء نحو الخير أو نحو الشر.

إن الذين وضعوا العلم أساسا لبناء الإنسانية ضلوا وأضلوا، العلم لا يصنع قيما والانسانية مجموعة قيم .. الإنسانية متدينة عليها إذن أن تستند إلى قواعد الأخلاق من هنا فشل العلم فشل ضميره إذ بان أن لا ضمير له. لقد غدا العلم نفسه يهدد مصيرنا ولكن الإيمان يجعل من شيئية العلم ومادية الإنسان هذه مرحلة ضرورية فهى مرحلة أعلى فى وجوده وهو يذهب إلى ما وراء العلم ليرسم المسالك الرفيعة التى تكشف للإنسان عن أبعاد مصيره غير المتناهية.

#### (٣) الدين والعدالة الاجتماعية:

لا شك في أن ثورة الفقير على الغنى تستند إلى الاقتصاد ولكن الاقتصاد هذا مظهر فقط تغلفه أنانية الغنى وحاجة الفقير، الاقتصاد هذا ليس علة حقيقية، العلة هي في استئثار ليس من باب الاقتصاد كعلم، إنه من باب الأنانية والأنانية هي من باب الأخلاق وإلا ما الذي يمنع الغنى والفقير من أن يتفقا على الجلوس معا، ويتفاهما، كما عند العلماء إلى طاولة مستديرة يتباحثان حولها في كيفية إيجاد حل سلمي تقتضيه اقتصادية علمية

أجل ما الذى يمنع مثل هذا التصرف الواقعى الإيجابى الموضوعى الحيادى لو كان السبب هو الاقتصاد كعلم؟ ثم لماذا يريدون بدورهم أن يعطى الفقير رغيف خبز من جهة وأن يسلب إيمانه بالله من جهة أخرى؟ أهذا علم فقط؟ الحق أن القضية ليست قضية علم فحسب إنها قضية أخلاقية فى الدرجة الأولى وقضية عقيدة قضية أنانية؟

والهدف الأقصى لتلك النظم الاقتصادية هو تخلى الإنسان عن شخصيته الروحية وفضائله الخلقية للمقتضيات المادية في مجموع آلى كترس في آلة، والنتيجة الوحيدة الممكنة هي أن

مدينة من هذا النوع إنما هي سم زعاف لكل ثقافة مبنية على القيم الدينية .

الزمالة الدينية: إن الوحدة بين أديان السماء لهدف عظيم لتحقيق الكيان الديني العالمي نحو وضع ميثاق مشترك بين أخوة الإيمان وذلك بإبراز المبادئ الدينية التي تتلاقى مع القيم التي بمجدها العقل كالأخوة والاتجاهات العقلانية والمنهج التجريبي وقيم العدل والشورى والحق والتعاون والإيمان بالكتب المقدسة ووحدة الرسالات. وإذا استطاع دعاة الأديان الالتفاف حول تلك المبادئ، فإن الأقليات الدينية المتنورة التي تعيش في العالم هذا وهناك يقع عليهم عبء كبير في عرض صور دين السماء في سماحة ويسر من غير نزاع أو صراع فيبينون صوره الإيمانية وإنسانيته الكريمة .. وإذا وجدوا عونا فكريا وعلميا وماليا مستمرا يستطيع أن يساعدهم لبناء المؤسسات المالية والفكرية والعلمية التي تستطيع عن طريق الاحتكاك المباشر بهذه العوالم نقل كل قيم الحضارة الدينية إليها .. فتلك الأقليات التي تعيش في البيئات المختلفه هي أقدر من الدعاة على نشر قيم الدين لمعرفتهم طبيعة التعامل مع منظومة بيئتهم وأدق في وضع الخطط الكفيلة بإحداث وعي حضاري ديني ونشر حقائق الإيمان.

#### (٤) الدين والفلسفة:

إن الكفر بالدين يهدم أسس المبادئ الخلقية والنظام الاجتماعي. والفيلسوف الذي يهدم قواعد الأخلاق المستمدة من الدين ثم يعجز عن أن يحل محلها مبادئ مستمدة من الطبيعة يستحق أن يسمى "ولى الشر". وقد قامت الأخلاق وقام النظام الطبيعي منذ أن عرفها الإنسان على الايمان بالله.

واقترنت الحياة الطببة في يقين الناس بالعناية الإلهية العليه على كل شئ فإذا ما قيل الناس إن لا إيمان ولا عناية الهية ماذا يكون الحال؟ إذا ما ترك الإنسان لأحكام تقديره لا يقيه واق شر جبلته.

ولعل هذا ما حدا بدستوفسكى أن يطلق صرخته الشهيرة "إذا لم يكن الله موجود فيصبح كل شئ مباحا".

إن دنيا هذا حالها لا يستطيع إنسان عاقل أن يتصورها بلا جزع. ولهذا كله أحس الفلاسفة أن مناهضتهم للدين لا يقل اعترافا بالفشل عن عودتهم للدين وجماعة المؤمنين عودة الخراف الضالة لحظيرتها فأشفقوا جد الاشفاق من أن ينعتوا بالإلحاد والنعت "ملحد" يفيد في الجو الفكرى كل ما هو منذر

بسوء، كل ما هو مخز، كل ما هو بغى، كل ما يفضى للفتنة وشق عصا الجماعة. وهل الإيمان بالله والدين يتنافى مع الاستتارة ؟

لا يتنافى قطعا فجوهر الاستنارة هو اطمئنان الضمير وأثمن ما يطلبه الفيلسوف هو المعرفة اليقينية وكيف يستقيم هذا مع عدم الإيمان بالله.

# الدرس الفلسفى في الأزهــر ودوره في مقاومة الارهاب

#### عبد المغطى محمد بيبومى\*

تستمد رسالة الأزهر في مقاومة الارهاب بالحوار الفلسفي والجدل العقلى من جوهر رسالة الاسلام نفسه ذلك الذي يمثل الازهر كعبة العلم به والبيت العتيق له. فرسالة الاسلام كما هي رساله الأديان جميعا قائمة على النظر العقلي والمجادلة بالتي هي أحسن، وكلما كانت المجادلة والحوارات بالتي هي أحسن، قائمة على الحوار الفلسفي وتبادل الحجج، على أسس فلسفية وأصول منطقية، كانت مؤدية لغايتها محققة لأهدافها.

فالقرآن الكريم يحكى للمسلمين وللعالمين جميعا أن نوحا اعتمد في اقامة رسالته على محاولة اقناع العقول بالجدال الذي لايقوم على الالزام والاكراه بل على الاقناع والاقتناع فيقول تعالى "لا اكراه في الدين"(١) ويقول تعالى "افأنت تكره الناس

<sup>(\*)</sup> عميد كلية أصول الدين بحامعة الأرهر

حتى يكونوا مؤمنين"(١) ويقول تعالى حكاية عن نوح "قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون"(١) كما يحكى عن قومه قولهم له "قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين"(١).

فلم تكن النبوات بعيدة عن النظر العقلى و لا عن استعمال الحجج التى تثير العقل وتستحثه للنظر وتقليب الاحتمالات والنتائج المترتبة على المواقف كل ذلك فى الوقت الذى تفسح المجال للرأى الآخر. وكانت رسالة الاسلام بوصفها خاتمة هذه الرسالات والنبوات امتداداً للدعوة إلى استعمال النظر العقلى وتقليب الاحتمالات كما يظهر فى القرآن الكريم كله من مثل قوله تعالى "قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين "(٥) أى أن أحداً من الطرفين أنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين فالحق فى جانب واحد منا.

بل يصل القرآن إلى احترام وجهة النظر الأخرى إلى حد تقديم التنازل في مفاوضة الخصم وجريا له في مخاطبته، على

ما يدعيه في قوله تعالى "قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون"(٦) فسمى ايمان المؤمنين اجراما وسمى عدم ايمان الخصوم بالدعوة عملا، مشاكلة لهم على ما يدعونه استجلابا لهم إلى تنازل مماثل عن ادعائهم أنهم يملكون الحقيقة المطلقة. هذا في الوقت الذي امتلاً فيه القرآن بالدعوة إلى التفكير والمفارنة بين الايمان بالله والايمان بالآلهة الأخرى وعرض مظاهر قدرة الله عز وجل ومظاهر عجز هذه الآلهة. من هنا كانت رسالة الأزهر وثقافته تقوم على تدعيم المعانى الحكمية وانتهاج الحكمة سبيلا إلى الدعوة والثقافة. قال تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـى أحسن". ولا تتأنى الدعوة بالحكمة والجدال بالحسنى إلا إذا اتخذت الثقافة العقلية مكانها جنبا إلى جنب مع الثقافة النفلية لبناء العقل القادر على انتهاج الحكمة والجدال بالحسنى .

ومن ثم كانت عناية الأزهر ببناء الفكر الثقافي على أساس من العلوم العقلية والنقلية. فمع العلوم التي تدور حول النص الديني كتاباً وسنة توثيقا لهذا النص وشرحاً له واستنباطاً منه، تقوم العلوم الفلسفية للحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة

العقلية فتقوم علوم التوحيد والمنطق والفلسفة ومقارنة الأديان إلى جانب علوم التفسير والحديث والفقه والأصول.

وقد أدت الدر اسة العقلية في الأزهر على طول ألف عام دورها في حماية التسامح الاسلامي مع أهل الأديان الأخرى كما أدت دورها في الحفاظ على نقاء العقيدة الاسلامية من الغلو والتطرف وحمايتها من الارهاب الفكرى بالاضافة إلى الحفاظ على الروح القومية في مصر وتماسك هذه الروح بحيث بات الأزهر موئلًا لهذه الروح في الأزمات القومية يراه المسلمون والمسيحيون معا تراثا قوميا يجب الحفاظ عليه لأنه بمثل هذه الروح القومية وهي العاصم من كل تفتت والعاصم من كل مغالاة وتشدد. ولا أدل على ذلك من ملاحظة نسبة عدد الشباب المتطرف في الجامعات المصرية وخلو الأزهر تقريبا من هؤلاء مما يكشف بوضوح أن الثقافة الدينية التي تقوم أصلا على أساس العلوم العقلية والنقلية وتنمية الملكة الفلسفية لدى الشباب الذين يتعلمون في الأزهر كافية لحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف وسوء الفهم للآخر. فالموضوع والمنهج والطريقة التي تقوم عليها ثقافة الأزهر لا تترك مجالاً بأي حال للتطرف الفكري أو الديني. فالموضوع يحتشد بدراسة الفرق الاسلامية ومقارنات الأديان وتاريخ نشأتها وظروف هذه النشأة وأسبابها. ومنهج هذه

الدراسة يقوم على الأمانة فى العرض والأمانة فى ايراد الحجج والدقة فى تحليل الأديان والفرق ثم الموضوعية فى النقد والعدل فى التقويم. وهذا المنهج التاريخى الوصفى التحليلي النقدى يتم فى أناة واتساق عبر سنوات طويلة من الدراسة تتجه كلها إلى تدعيم الملكة التحليلية النقدية الموضوعية.

وهذا كله مقتبس من القرآن الكريم الذي يمتلئ بالنماذج للتحليل والنقد من مثل قوله تعالى "يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أن تتبعون إلا الظن وأن أنتم الا تخرصون" $^{(V)}$  وقوله تعالى " أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم $^{(A)}$  وقوله تعالى "أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" $^{(A)}$ .

أما الطريقة في أداء ذلك كله فهي طريقة نقوم في الأغلب الأعم على الحوار وكثيراً ما تحتشد الكتب الأزهرية وهي كتب في معظمها تراثية بالحوار المفترض مع الآخر والذي تتكرر فيه اللازمة فان قلت .. أقول في طريقة مجردة لا تعنى بالشخص قائل الشبهة وانما يرمز إليها المؤلف دائما في افتراض

شخص آخر محاور يخاطبه المؤلف بقوله فان قلت ثم يجيب أقول دون التفات إلى الفكرة المثارة أو التى يمكن أن تثار والرد عليها حتى فى كتب اللغة العربية فضلا عن كتب العقائد والفرق

وعندما كان الأزهر قوياً كان علماؤه هم الذين يستجمعون في أشخاصهم ارادة الأمة ويعبرون عن هذه الارادة في زعامة فائقة وأمينة وكان لهم من الأحقية والقدرة على مقاومة أي نيار فكرى متطرف ناشذ أو خارج على اجماع الأمة. وكان علماء الأزهر قادرين باستمرار على اخماد الفتن بحيث لم تقم فتنة طائفية في عصور ازدهار الأزهر الثقافي والوطني، كما كانوا قادرين باستمرار على احتواء واستيعاب رجال الدين من الأديان الأخرى بما يشتملون عليه من سماحة وتقدير للتعاليم الإسلامية التي تأمر بالبر لأهل الأديان الأخرى امتثالا لقوله تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين "(٩). وتطبيفًا للمبدأ الإسلامي القائم على أساس "مـا لهم ما لنـا وعليهم ما علينا". وكان علماء الأزهر يستقبلون في صحن الأزهر رجال الدين الآخرين ليتعاونوا معا على انهاض الروح

القومية واشتعال المقاومة ضد العدو المشترك كما حدث أيام الحملة الفرنسية على مصر وكما حدث أيام الحروب الصليبية وفي ثورة ١٩١٩ والثورات اللاحقة. وكان الزعماء الوطنيون كلما أرادوا أن يخاطبوا الروح القومية للأمة هرعوا إلى الأزهر ليحركوا كوامن الشعور الديني والوطني ويكون معنى اللجوء إلى الأزهر في هذه الاوقات الحاسمة هو بلوغ الذروة الوطنية واستدعاء كل مصادر القوة لدى الأمة.

وفى مقاومة الإرهاب والتطرف الدينى يذكر اجتماع شيوخ الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر السابق وشيخ الأزهر الحالى حديد من الحالى حديد عندما كان مفتيا حوالشيخ الشعراوى وعديد من الشيوخ فى صحن الأزهر ليعلنوا على الأمة براءة الإسلام من أى تطرف فكرى أو ترهيبى ضد أى مخالف فى الدين يجمعنا به وطن واحد وعقد اجتماعى واحد.

وإذا كان لنا أن نتساءل .. كيف استطاع الأزهر أن يحقق هذا التسامح؟ لكان الجواب: من واقع الثقافة التي يحرص عليها وعلى تلقينها وتعليمها لطلابه ويغرسها في وجدانهم أكثر من ألف عام.

وقد يستغرب الغربيون بينما لا يجد العرب والمسلمون أدنى غرابة فى أن الأزهر قائم على الأصولية، نعم قائم على الأصولية لكن بالمعنى الصحيح لهذا المصطلح الذى شوه كثيراً فى الغرب واستخدم استخدامات أساءت إلى اللغة وإلى الحقيقة فى هذا المصطلح. فالأصولية فى الحقيقة تعنى الرجوع إلى الينابيع الأولى والأصول الأساسية للأديان. والأزهر بوصفه قلعة للإسلام وللأصولية الحقيقية ينظر إلى أصول الأديان جميعاً على أنها:

أولا: أصول واحدة يقول تعالى "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك"(١٠)

ثانيا: أنها تعنى بربط الانسان بخالقه.

ثالثا: أنها تقوم على أساس الخير ونبذ الشر والعنف واقتلاعه من النفس البشرية واقامة علاقات الناس جميعا بعضهم البعض على أساس المودة والمحبة والأخوة العامة بين البشر جميعا مهما كانت وجوه الاختلاف بينهم. يقول الله تعالى "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"(١١). ويقول تعالى "يا أيها الناس

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (١٢) .

فالأصولية في الحقيقة كما هي في ثقافة الأزهر تعني المجتماع الناس على الخير والعمل لخير الانسانية والتعارف والتعاون واتخاذ التعدد بين الأجناس سبيلا إلى التعارف والتعاون لا التضاد والتصارع. والنبوات والأديان كلها قائمة على هذا المعنى في الحقيقة، فليس في أصول الأديان كما هو اعتقاد الأزهر \_ أي مجال للعنف والشر بل تقوم كلها على السلام بين الانسان وربه وبين الانسان والناس جميعا.

وكل ذلك مقتبس من قوله تعالى "إن الدين عند الله الإسلام"(١٣). وما جاء التحريف والتزييف لأصول الرسالات السماوية إلا نتيجة اختلاف البشر وتصارعهم واعتدائهم على الحقيقة. يقول تعالى "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم"(١٤).

فوصم الأصولية إذن بالإرهاب هو زيغ عن المعنى الحقيقى أدى إلى قلب الأوضاع فوصف المتدينين بوصم الإرهاب وأعطى الإرهابيين وصفا مفضلا أغراهم بالانتماء إليه واستخدامه في غير حقه وموضعه. والأصولية حين يستخدمها الأزهر استخدامها الصحيح إنما يعبر عنها في ثقافة متعددة الجوانب:

للج فهى ثقافة حقيقية للسلام الحقيقى القائم على العدل والخير واحترام الانسان ويبدو هذا الجانب من ربط الأزهر دائما بين العقيدة والأخلاق باعتبار أن الايمان الحقيقى بالله لابد أن ينتج فى نفس المؤمن القيم الخلقية الفاضلة الخيرة. ولذلك يفسح الأزهر مجالا كبيرا لتدريس العقيدة مرتبطة بالأخلاق ويرصد كثيرا ارتباط الأخلاق الفاسدة والقيم السلبية بالمعتقدات المنحرفة . .

♦ وهى ثقافة الحرية، حرية الاختيار وحرية التفكير على السواء. فالأزهر يعنى بالتعدية العكرية ويقف أمامها بالدراسة الواسعة للفرق المتعددة سواء ما كان محتفظا بصحيح الدين وما كان منها زائغا عنه مع بيان أسباب الزيغ ومناقشته.

وكما يعنى بالتعددية فى العقيدة عن طريق دراسة الفرق فانه يعنى بالتعددية فى المجال الفقهى المذهبى فيدرس بتوسع المذاهب الفقهية حتى ما كان منها خارجا عن المذاهب الفقهية السنية الأربعة: مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل، بل يدرس فى اطار من المناقشة الحرة مذاهب الشيعة الكبرى خاصة الجعفرية كما يدرس الزيدية.

وفى مجال الفلسفة موضوع مؤتمرنا هذا فان ثقافة الأزهر تفسح مجالا واسعا لدراسة الفلسفات العالمية عبر التاريخ من اليونانية إلى فلسفات العصور الوسطى المسيحية والإسلامية إلى العصور الحديثة بكافة مذاهبها وتياراتها المعاصرة. وأهم من هذه الدراسة الموسعة التى تقوم على الموضوعية فانه يتم الربط باستمرار بين العقيدة والفلسفة بحيث تعمل أقسام كاملة تحت قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والكليات الإسلامية فى جامعة الأزهر لتكون محصلة الرابطة بين الدين والفلسفة تتمية القدرة على الحوار الفكرى والتعكير الحر البعيد عن التعصيب الجاهل والعنف الأعمى والإكراه بل التكون المحصلة العليا هى تعايش المؤمنين فى العالم على أساس

من التفاهم والتسامح والعدل والبر والاحسان المتبادل وعدم الاعتداء على أى انسان بسبب اختياره الديني "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "(١٥) "لا إكراه في الدين "(١٦).

وقد سبق أن حققت هذه الثقافة أروع صور التسامح ابان ازدهار الحضارة الإسلامية في المدينة وبغداد والقاهرة ودمشق والأندلس عبر عصور التاريخ.

وكما أن ثقافة الأزهر ثقافة سلام وثقافة حرية فانها تجمع إلى هذه الجوانب أنها ثقافة علمية، هى ثقافة العلم بأوسع معانى العلم، العلم الدينى والعلم التجريبي.

فكما يربط الأزهر الدين بالفلسفة فانه يربط الدين والفلسفة بالعلم ولنا أن نقول بحق: إن الفلسفة إذا كانت هي أم العلوم فان الدين في الأزهر هو ابوالفلسفة والعلم على السواء، والعلماء هم أحق الناس بخسشية الله. يقول تعالى بعد استعراض الآيات الكونية والعلوم التجريبية "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء "(۱۷)

والأزهر معنى فى هذا الصدد بتراث رواد الانسانية من أئمة الحضارة الإسلامية الذين كانوا أئمة وفلاسفة وعلماء وكان لهم سبقهم فى مجالات الدين والفلسفة والعلوم العملية التجريبية جميعا مثل ابن سينا والرازى وابن الهيثم والبيرونى وإمام هذا المؤتمر ابن رشد.

وفى تطوره الحديث منذ بداية هذا العصر فان التنوير العقلى والعلمى معا انطلق أساسا من الأزهر على يد الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر الأسبق والشيخ طنطاوى جوهرى وتلامذتهم الذين جاءوا بعدهم يجعلون تدريس المنطق جنبا إلى جنب مع التوحيد والفلسفة على قدم المساواة مع العقيدة وأصول الفقه.

وفى آخر تطورات الأزهر سنة ١٩٦١ فإن الأزهر أنشأ جميع الكليات المعملية إلى جانب كلياته الدينية القديمة فجمع إلى جانب علوم الدين واللغة العربية علوم الطب والصيدلة والهندسة والكيمياء والفيزياء والرياضة وعلوم الزراعة والادارة والسياسة والاقتصاد وأخيرا الفلك بحيث لم يعد علم يفيد الانسانية إلا وقد بات له في رحاب الأزهر مكان.

وإذا كانت الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير تهدف إلى التخاذ ابن رشد مثلا للشخصية التنويرية التى تتخذ العقل والشرع والتوفيق بين الدين والفلسفة أساسا لنشر الثقافة المثالية التى تنبذ التعصب وتقاوم الإرهاب، فانها تتلاقى تماما فى هذا الهدف النبيل مع ما يعمل له الأزهر، وتتسجم مع ثقافة الأزهر التى تجمع بين الدين والفلسفة والوحى والعقل. ولذلك فان ابن رشد يلقى فى الأزهر عناية متعمقة ودراسة شاملة لجوانب تراثه العديدة سواء فى الفقه أو الفلسفة، كما تدرس تأثيراته فى العالمين الغربى والشرقى على حد سواء ويتأمل بعناية ماذا يمكن أن يقدمه فكر هذا الرجل لخدمة القضايا الانسانية المعاصرة.

وفى كلية أصول الدين قلب الأزهر جوهر رسالته فاننى شخصيا أقوم بهذا الدور. ولعل من الموافقات الحميدة أننا انتهينا فى دراستنا لابن رشد عند نظرية عن النفس الكلية إذ نذهب على عكس ما ذهب إليه الفلاسفة الإسلاميون السابقون أن النفس الانسانية ليست مقسمة إلى نفس عظيمة ونفس شهوانية وغبية إلى آخره بل إن النفس الانسانية واحدة فى الانسان الفرد وهى واحدة فى النوع الانساني كله، انها النفس الكلية.

وهذه النظرية الرشدية تقضى بضربة واحدة على التفرقة العنصرية في هذا العصر، إذ أنه ما دامت النفس الانسانية وهي جوهر الانسان لا تختلف من انسان إلى آخر فنفس زيد هي نفس عمرو ونفوس الآخرين هي جميعا النفس الكلية فنفس الأبيض هي نفس الأسود هي جوهر واحد ومعدن الانسان وجوهره هي النفس وهي الانسان على الحقيقة. فلا مبرر إدن للقول بامتياز عنصر على آخر، ولفد قلت لطلابي بالأمس ففط إلى بهذه النظرية تتهاوى وتسقط إلى الأبد نظرية تمايز الأجناس والتفرقة العنصرية.

والطريف أننا في الأزهر ونحن نربط كل سئ بالدين ونرده اليه ونوصله به، وعند هذه النظرية فاننا نجد الرابطة أقوى ما تكون بين ما يقوله ابن رشد من وحدة النفس الانسانية وبين قوله تعالى "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"(١٨)

فالنفس الواحدة هي النفس الانسانية فلا تفاضل بين الرجل والمرأة في هذه النفس الانسانية التي هي جوهر الانسان، بل هي الانسان على الحقيقة. ولا تفاضل بين جنس وجنس، انما

التفاضل يأتى فيما دون الجوهر وفى الاضافات التى يكتسبها الانسان بعمله وقيمه ومهارته. كل ذلك يفرض للانسان باعتباره انسانا حقوقا متساوية طالما تعلقت الحقوق بالانسانية. وما هذه النظرية إلا مثال واحد لطريقة تناولنا لابن رشد وفلسفته. قد يكون تناولا يختلف عندنا فى الأزهر عن غيره من الجامعات فى الشرق والغرب.

ولكننا ونحن بصدد مقاومة الارهاب الذي يتسربل بالدين نرى أن مقاومة هذا الارهاب مقاومة حاسمة وناجحة انما تأتى بالدرس الفلسفي الذي يقطع الطريق على تزوير الدين .. هذا الدرس الفلسفي الذي يجمع بين الدين والعقل ويهيئ للعقل الفرصة الكاملة لفهم الدين فهما ايجابيا يفيد في حل مشكلات الواقع.

وبهذا المنهج في الدرس الفلسفي، المنهج الذي يجمع بين الدين والعقل نستطيع أن نقطع الطريق على الذين يستغلون الدين استغلالا خاطئا ونستل بذلك الارهاب من جذوره ونفقده دعاواه. بل إننا بهذا المنهج نستطيع أن نجاوز ذلك إلى ما هو أبعد أثراً في بناء حضارة جديدة وأصيلة في الوقت نفسه، حضارة تعتمد على أقدس ما يملك الانسان: الدين والعقل.

وبهذا أيضاً نستطيع أن نستفيد من تراث ابن رشد افادة حقيقية تحقق أحلام الحاضر ونتلافى مشكلاته .. نحقق مجد الحاضر انطلاقا من فكر هذا الامام القاضى الفيلسوف الذى يعبر أصدق تعبير عن مجد حضارته التليدة.

## الموامش

١ - سورة البقرة ٢٥٦ ۲- سورة يونس ۹۹ ٣- سورة هود ٢٨ ٤- سورة هود ٣٢ ٥ – سورة سيا ٢٤ ٦- سورة سبا ٢٥ ٧- سورة الأنعام ١٤٨ ٨- سورة الأنبياء ٢٤ ٩- سورة النمل ٦٤ ١٠ - سورة فصلت الآية ٤٣ ١١ - سورة النساء الآية ١ ١٢ - سورة الحجرات الآية ١٨ ١٣ - سورة آل عمران الآية ١٩ ١٤- سورة البقرة ٢١٧ ١٥- سورة الكهف الآية ٢٩ ١٦- سورة البقرة الآية ٢٥٦ ١٧- سورة فاطر الآية ٢٧، ٢٨ ١٨- سورة النساء الآية ١

# تدريس الفلسفة في الجزائر: معالم في التجربة

#### زواوي بىغورة\*

رغم ما عرفته الجزائر المعاصرة من تحولات اقتصادية الجتماعية ومن اضطرابات سياسية عنيفة، اتخذت في السنوات لأخير شكل ارهاب منظم، فان الفلسفة بقيت غائبة وبعيدة عن جرى الأحداث، وسجلت غياباً وصمتاً يكاد يكون كلياً، رغم غطورة القضايا المطروحة على المجتمع الجزائري ومستقبله.

إن هذه الحالة، حالة العجز عن التفكير فيما يجرى، ثارت فينا أكثر من سؤال وخاصة تلك الأسئلة المتعلقة بقيمة لفلسفة وأهميتها ودورها في المجتمع. ولم نجد طريقة لمناقشتها لا طريق التساؤل عن واقع ومكانة الفلسفة في المنظومة لتربوية الجزائرية، أو بتعبير آخر، فحص وتشحيص واقع لفلسفة في الجزائر ومحاولة ابراز رهانات المعرفة والسلطة غيمن هذا الفرع المعرفي الصعب والخطير في نفس الوقت.

<sup>\*)</sup> أستاد الفلسفة، معهد العلوم الاحتماعة، حامعة منورى \_ قسنطيبة، الجزائر.

لذلك حاولنا أن نتساءل، وبطريقة تاريخية نقدية، عن المسار التاريخي والمحتوى المعرفي لهذه التجربة، بغرض الكشف عن الآليات التي نتحكم في عملية الغياب او التغييب، وعن الامكانيات التي تسمح باعادة الحضور الفلسفي في الجزائر من خلال مناقشة قضايا التاريخ والسياسة والفكر.

إننا نعتقد أنه من غير الممكن فصل تدريس الفلسفة في الجزائر عن مختلف الاستراتيجيات التي رسمتها السلطة للمنظومة التربوية، كما لايمكن استبعاد مختلف الصراعات حول السلطة، والتي تجد بعض مواقعها وآثارها في المنظومة التربوية. ان هذه القاعدة المنهجية هامة وأساسية وان كانت عامة ولا تغنينا عن الدراسة التفصيلية لعلاقة المنظومة التربوية بالسلطة السياسية.

واذا كان هدفنا في هذا البحث لا يتمثل في دراسة هذه القضية التي نرى من الضروري تخصيصها بدراسة مستقلة، فان الاشارة إلى بعض العناصر المشكلة لهذه السياسة أمر ضروري ولعل من بين العناصر التي ميزت المنظومة التربوية هو خضوعها المباشر للقرارات السياسية الكبرى المحددة

لتوجهات المجتمع، وأن تلك القرارات تجسدت بشكل آلى فى المنظومة التربوية. وهكذا نجد قرارات مثل "ديمقراطية التعليم" و"الجزأرة" و"التعريب" و"الأسلمة" وإن كان ذلك من دون تصريح واعلان، تتحقق وتعمل بشكل فاعل، سلباً وايجاباً، وفى مختلف اطوار المنظومة التربوية فى الجزائر.

إن هذه القرارات والرهانات السياسية بالدرجة الأولى قد وجدت مجالها التطبيقى أول ما وجدته فى حقل الفلسفة، وأنه إذا كان مبدأ ديمقراطية التعليم من ضرورات مراحل التعليم، فان عمليات التعريب والجزأرة والأسلمة بسلبياتها وإيجابياتها طبقت أول ما طبقت على الفلسفة. ولعله من المهم فى هذه الحالة أن نطرح هذا السؤال الأولى وهو: لماذا كانت الفلسفة من بين الفروع المعرفية الأولى التى تم تعريبها وجزأرتها واسلمتها بشكل قصرى؟.

إن هذه الاشارة التاريخية مهمة لأنها ستسمح لنا بمعرفة وتقدير مختلف السلبيات والمعوقات والصعوبات التى تواجه عملية التدريس والبحث الفلسفى، كما ستسمح لنا أيضا بدراسة موضوعية لهذه التجربة من خلال المعالم الأساسية التى اقترحناها لدراستها. ولذا سنحاول فى البداية دراسة واقع تدريس

الفلسفة في المرحلة الثانوية ثم في المرحلة الجامعية ثم نجمل القول حول هذه التجربة بخلاصات عامة.

# المعلمَ الأول ... تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية:

بدأ تدريس الفلسفة باللغة العربية في المرحلة الثانوية في بداية السبعينات في حدود سنتي ١٩٧٢ - ١٩٧٣ وذلك بعد أن تخرجت الدفعة الأولى من الجامعة، وشرع الأساتذة في تفديم دروسهم في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي مستعينين بمطبوعة تحدد بشكل عام أهم المواضيع التي يجب تدريسها منها: الثقافة والفلسفة والشخصية والأخلاق وفلسفة العلوم مع توجيهات تربوية لتدريس الفلسفة تخص عملية تسيير الدرس والأهداف والتقنيات، ثم صدر كتاب "الوجيز في الفلسفة" الذي يعد في الحقيقة نسخة مترجمة بتصرف وانتقاء للكتاب المدرسي المعتمد في فرنسا وهو: " Nouveaux precis de Philosophie" والذي الفه "Vergez et Huismen" وصدر سنة ١٩٦٠. يتضمن الوجيز قسمين اساسيين، قسم حول فلسفة العمل يتكون من الموضوعات التالية: (الانتباه والشعور، الشعور واللاشعور، الانفعالات: اللذة والألم، الهيجان، العوطف

والأهواء، الميول والرغبات، السعادة، الارادة، الطبع والشخصية، معرفة الغير والعلاقات بين الاشخاص، الفن والابداع الفني، الأخلاق: الضمير الخلقي، المفاهيم الكبرى للحياة الخلقية، التجربة الأخلاقية، المسؤولية، الفضيلة، احترام الانسان: العدل والاخوة، الحقوق، الأخلاق والأسرة، الأخلاق والسياسة، العمل ومشاكله الاجتماعية، الحرية، الانسان ومصيره، الوجود والقيمة، بمعنى آخر يتضمن هذا القسم مداخل عامة في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والأخلاق والفن. أما الفسم الثاني المعنون بـ "فلسفة المعرفة" فيتضمن الموضوعات الآتية: الاحساس والادراك، الذاكرة، التخيل، اللغة، الذكاء، التفكير والتجريد، التفكير المنطقى: الاستدلال وقو إنينه، المنطق الجدلي، المنطق الاستقرائي، التفكير العلمي، الرياضيات، منهج العلوم الطبيعية، العلوم البيولوجية، التاريخ، علم الاجتماع، علم النفس، مبادئ العقل، نظرية المعرفة ومشكلة الحقيقة، الزمان والمكان، الروح والمادة، الالوهية. باختصار يتعلق الامر بمبادئ في نظرية المعرفة والمنطق ومناهج العلوم. ولقد قدم لهذين القسمين بمقدمة حول الثقافة والفلسفة وبخاتمة حول قيمة الفلسفة. ومع الوقت تم تدعيم الوجيز بكتاب

للنصوص الفلسفية غطت المواضيع الأساسية لبرنامج الكتاب المدرسي وبقاموس وطريقة لتحرير المقال الفلسفي.

وكان تدريس الفلسفة حتى غاية الاصلاح التربوي لسنة ١٩٩٢ يتحدد في الأقسام النهائية لجميع الشعب الرياضية والعلمية والأدبية على النحو الآتي: ٨ ساعات في الأسبوع للأقسام الأدبية، و٤ ساعات الأقسام العلمية والرياضية. وتم العمل بهذا البرنامج حتى سنة ١٩٨٠ ، أي حوالي عشر سنوات من العمل التربوي وهي سنوات تتفق ومرحلة سياسية في الجزائر، ومع بداية الثمانينيات، بدأت سلسلة من الاصلاحات المترددة والمحتشمة والمتعثرة في نفس الوقت. وهكذا تم تعديل أولى للبرنامج فتمت اضافة الأهداف واقتراح طريقة للتدريس وتم تقليص عدد الموضوعات ولكن لم يمس الاصلاح مضمون البرامج. واستمر هذا التعديل الأولى إلى سنة ١٩٩١ حيث شَرع في إعادة النظر في التعليم الثانوى في مجمله، وسمى هذا الاصلاح في وقته بإعادة هيكلة التعليم الثانوي. وبعد تشكيل لجان ظهر سنة ١٩٩٣ برنامج جديد يختلف إلى حد بعيد عن برنامج الوجيز، فتم ادخال التعليمية في الفلسفة La Didactique وتم مرة أخرى تقليص محاور

وموضوعات الوجيز من ٢٨ الى ٢٢ في الشعب الأدبية، ومن ١٤ إلى ١٠ في الشعب غير الأنبية. وتم في الوقت نفسه توسيع وتمديد تعليم الفلسفة في هذا الطور ليشمل السنة الثانية(١) من التعليم الثانوي فرع الآداب والعلوم الانسانية والعقيدة. إن الجديد في هذا البرنامج الذي يتلاءم كذلك مع مرحلة سياسية في الجزائر، بتمثل في تقليصه لموضوعات الفلسفة واستبعاده للمحاور الفلسفية الاساسية كالألوهية ومصير الانسان والروح والمادة واستحداث مادة الفلسفة الإسلامية في السنة الثانية ثانوي من منظور سلفي تساير رؤية "على سامي النشار" الذي جعل من فلاسفة الاسلام مجرد مشائيين تابعين الأرسطو، مع مدخل عام حول التفكير العلمي والمنطقي، ولكن بعد تبسيطه واختزاله لجميع الموضوعات المدرجة ضمن برنامج الفلسفة، وذلك بدعوى التعليمية التي نظر إليها على أنها وسيلة تربوية مثلى لتدريس الفلسفة لانها تقوم على الحوار وليس على التلقين.

هذه التعليمية التى بقيت دعوى فارغة، لأن هنالك انعدام شبه كلى للأساتذة المؤطرين فى هذه المادة. ودليلنا على ذلك ما يقوله نص التقرير الخاص بالجامعة الصيفية لتعليمية الفلسفة، والذى يعترف بد: (أن التأطير يكاد ينعدم، بل انه لا وجود له

على مستوى الجامعة ذاتها، فيما يتعلق بموضوع تعليمية الفلسفة، رغم التطورات الهائلة التى حدثت فى العالم من حولنا فى هذا الحقل اخيرا، اى فى التسعينات، وهنا نجد انفسنا ــ يضيف التقرير ــ وجها لوجه امام ظاهرة العزلة القاتلة، التى تعانى منها منظومتنا التربيوية، وخاصة مادتنا ذات الطبيعة الكونية، فى وقت اصبحت فيه العولمة بديهية ترفض كل جدال)(٢).

وفي سياق هذه الاصلاحات أو التعديلات أو الترقيعات تم اعتماد طريقة في طرح اسئلة البكالوريا كانت كارثة حقيقية على تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية، وهذه الطريقة هي الطريقة المعروفة بالاسئلة الجزئية، واذا وصفناها بالطريقة الكارثة، فلان الامر بلغ درجة من السوء تطلب من المسؤلين التربويين على هذه المادة التدخل لالغائها، وهذا ما نقرؤه في نص مذكرة المفتش العام الصادرة تحت رقم ٢٧٥ بتاريخ ١/٤/ ١٩٩٦ والتي تنص صراحة على أنه: "من بين العوامل التي الثرت سلبا على تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي، تلك الاسئله الجزئية التي اعتمدت سابقا في اختبارات الفلسفة لامتحان البكالوريا، حيث جعلت التلميذ عبارة عن اجهزة آلية لتخزين المعلومات واسترجاعها عند الطلب، وتبعا لذلك انحصر دور

استاذ الفلسفة فى حشو ادمغة التلاميذ بالتعاريف والمفاهيم الفلسفية وبالقوالب الفكرية الجاهزة، وهو ما يتنافى تماما مع طبيعة الفلسفة، ومع اهداف تدريسها. وعلى الرغم من أن العمل بالأسئلة الجزئية قد ألغى بصفة رسمية من اختبارات الفلسفة منذ سنتين فان بعضاً من تلك الآثار مع الأسف - مازالت عالقة فى أذهان بعض التلاميذ وحتى عند بعض الأساتذة "(").

إن هذه الصورة العامة لتدريس الفلسفة في الجزائر في مرحلة التعليم الثانوي تبين جملة من الأمور التي يجب أن نتوقف عندها قبل الشروع في مناقشة المعلم الثاني من هذه التجربة، ومن بين أهم هذه الامور التي نود الاشارة إليها:

توسعت مكانة الفلسفة من الناحية الكمية، أصبحت تشمل سنتين بعدد من الساعات مقبول مقارنة ببعض التجارب الفلسفية في الوطن العربي.

۱- أصبح التأطير أو الاطار المدروس جزائرى بشكل كامل، وهذا فى ظرف زمنى قصير وسريع فى نفس الوقت. واذا كان هذا يعتبر من النتائج المباشرة لسياسة الجزأرة فان له جوانب سلبية لا يمكن تجاهلها كالمحدودية فى المعارف ونقص فى التكوين وغلبة المعارف العامة على المعرفة الفلسفية، وهو أمر له علاقة مباشرة بوضعية تدريس الفلسفة في الجامعة كما سنبين لاحقا.

Y- إن الاصلاحات التي عرفها البرنامج، ليست أكثر من تعديلات بسيطة ومجزأة وغالبيتها كانت ترقيعات، لم ترق في معظم الأحيان حتى إلى ما كان معمولاً به قبل سنة ١٩٨٠. وأن المطلع على الكتب المدرسية التي صدرت بعد السوجيئ يعرف مدى الخلل الكبير الذي تعانى منه هذه الكتب المتسمة كما قلنا بالسطحية والتبسيطية والاختزالية أو بالسلفية التي تعنى في هذا المجال التبسيطية والاختزالية والشكلية والوثوقية أو الدوغماتية أي الغياب الكامل للروح الفاسفية (٤).

٣- يعانى تدريس الفلسفة فى الثانوى كما فى الجامعى من الانغلاق والعزلة مما أدى إلى ضعف فى المستوى وفى تشكيل تصور خاطئ عن الممارسة الفلسفية فى العالم، وحتى التقارير الرسمية تشير إلى هذه الوضعية المزرية والتى تقر أنه "لايمكن الذهاب بعيداً فى هذا الاتجاه، [اتجاه

الاصلاح والتعليمية] اذا بقيت المادة معزولة عما يجرى من تطورات في العالم من حولنا في ميدان الأفكار، وفي مجال تعليمية هذه المادة، التي لا تكون إلا كونية وإنسانية، ولا تتشأ من البداية إلا عالمية، إنها تطرح مشاكل الانسان في كل مكان، وتحاول ايجاد الحلول الجذرية لها، بتطوير قدرات العقل ذاتها. من هنا فان العزلة في هذا المجال تقود إلى موت لا ريب فيه للفكر المبدع .. لهذا ندعو إلى فك العزلة الخانفة عن الفلسفة في بلدنا عن طريق التوثيق .. [و] استفضافة المؤطرين المبدعين في ميدان تعليمية المادة [و] تنظيم تدريبات وبرمجتها للمشتغلين بالفلسفة .. [و] استغلال منح التعاون كما هو الشأن بالنسبة لمواد أخرى، بل إن مادنتا هي الأجدر بهذا والأكثر حاجة إليه، باعتبارها أداة النفتح المفضلة على العالم المتحضر المعاصر". (٥)

٤- لعل الاضافة الأساسية للبرنامج الجديد هو تسطيره لجملة من الأهداف التربوية وتقديمه لطريقة تحليل المقال الفلسفى والنص الفلسفى وتقنيات الدرس .. الخ المسائل النقنية التى تساعد الأستاذ و التلميذ معا(٢).

٥- ان البرنامج من الناحية المعرفية يشكو من نفائص عديدة، ولعل أهم نقيصة على الاطلاق هي افراغه من محتواه الفلسفي والمعرفي بدعوى التبسيط، ومن هنا فان ما يقوله أحد المختصين في هذا الميدان لجدير في نظرنا بالانتباه، يقول: "إن كل ما يتعلق بالتأويل الفلسفي والبحث والدلالة الفلسفية للمسائل قد تم الخاؤه. علماً بأن هذه هي الجوانب التي تشكل خصوصية ووحدة كتاب مدرسي في الفلسفة"(٧).

### المُعلمَ الثاني \_ تدريس الفلسفة في الجامعة:

لقد كانت الفلسفة في الجامعة الجزائرية تدرس باللغة الفرنسية حتى سنة ١٩٦٨ حيث شرع في تعريب هذا الفرع وذلك بالاستعانة بأساتذة من المشرق العربي، كما أنها بقيت تدرس حتى نهاية السبعينيات في جامعة الجزائر فقط، ومنذ الثمانينيات تم فتح قسم للفلسفة في جامعة وهران وآخر في جامعة قسنطينة.

ويتكون نظام التدريس الجامعى من مجموعة من المقاييس السداسية تعطى للطالب خلال ثلاث سنوات من الدراسة ينال بعدها شهادة الليسانس في الفلسفة تؤهله للتعليم

الثانوى أو مواصلة الدراسات العليا، بغرض الحصول على شهادات عليا كشهادة دبلوم الدراسات المعمقة أو شهادة الماجستير أو شهادة دكتوراه الدولة. ومنذ منتصف الثمانينات شرع العمل بنظام جديد يتكون من مقاييس سنوية ولمدة أربع سنوات، كما ألغيت شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في التكوين ما بعد التخرج.

إن الأساسي في تدريس الفلسفة في الجامعة هو الاعتماد على نظام المقاييس السداسية والسنوية، هذه المقاييس تعكس بطريقة عامة تاريخ الفلسفة الذي يبدأ بالمرحلة اليونانية وينتهي بالمرحلة الحديثة والمعاصرة مروراً بالفترة الوسيطية الاسلامية والمسيحية لليهودية، كما يتلقى الطالب دروسا حول مباحث فلسفية مثل المنطق الصوري والرياضي والأخلاق والسياسة وفلسفة التاريخ والعلوم واللغة والميتافيزيقا والفن والفكر العربي مع مقاييس في الرياضيات وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد واللغة الأجنبية (فرنسية أو انقليزية).

إن المشكلة الأساسية لهذا النظام المعتمد على المقاييس تتمثل في الطبيعة الحرة لعملية التدريس التي تتم في الجامعة.

فبرنامج التدريس في الجامعة حر وليس هنالك الزامات على أستاذ المادة ولا تشترط الوزارة الوصية في تدريس المقياس. ولا بعض المبادئ العامة أو المحورية المتعلقة بموضوع المقياس. ولإذا علمنا الصعوبات التي يعاني منها التأطير في الجامعة عرفنا ما ينجم عن ذلك من ضعف في التكوين خاصة. وان نظام التقييم أو النجاح والرسوب متساهل جداً، لإ يضمن للطالب الحق في أربع امتحانات في السنة بالإضافة إلى امتحان شامل قبل نهاية السنة الجامعية ودورة خاصة تسمى بالامتحان الاستدراكي في كل بداية سنة جامعية، كما أن الرسوب في المادة لا يشترط إلا عدم الحصول على أقل من ٥ من ٢٠ في كل مقياس وبامكان الطالب أن ينجح إذا حصل على معدل ١٠ من ٢٠ في محموع المقاييس.

بالاضافة إلى كل هذا فان الطابع العام للمقاييس المدرسية، تجعل عملية تقديمها تعتمد أساسا على المراجع والمؤلفات العامة ولا تهتم بشكل أساسى بنصوص الفلاسفة. وهذا لعدة أسباب أهمها الضعف الكبير في مستوى اللغات الاجنبية، والمقصود بذلك جميع اللغات الأجنبية بما فيها الفرنسية، وفقر المكتبة الجامعية من المصادر والمعاجم

والموسوعات، وقلة المصادر المترجمة، وهذا منذ منتصف الثمانينيات، وبالتحديد منذ أزمة انخفاض أسعار البترول إلى يومنا هذا، إذ لم تعرف المكتبة الجامعية بشكل عام والفلسفية إن صح القول بمكتبة فلسفية أى تزويد بالكتب والمعاجم والمصادر، ولم تستقبل المكتبة الجامعية أى مجلة فكرية منذ سنة ١٩٨٦.

هذا وقد عرف برنامج تدريس الفلسفة في الجامعة اصلاحات منها اصلاح سنة ١٩٩٢ الذي أدخل جملة من المسائل اهمها:

- ۱- استحداث مادة اختيارية في السنة الثالثة يتعمق فيها الطالب
   بعد اختيارها بناء على العلامات التي يحصل عليها وعلى
   رغبته كذلك.
- ٧- استحداث مقاييس جديدة، كفلسفة اللغة والفن والفلسفة العربية الحديثة أو الفكر العربي الحديث والمعاصر، بحيث أصبح عدد المقاييس التي يدرسها الطالب في السنة ستة مقاييس بالاضافة إلى اللغة الأجنبية، إلا ان ما تجدر الاشارة إليه هو أنه إذا كانت مقاييس البرنامج القديم محدودة فانها تقدم في ساعات تتراوح بين ساعتين أو ثلاث ساعات

للمحاضرة وساعتين للتطبيق في كل مقياس أسبوعيا. أما البرنامج الجديد الذي أضاف مقياسين في كل سنة دراسية فان عدد الساعات هو ساعتان في الأسبوع لكل مقياس، ولكن من الناحية العملية لا يقدم إلا في ساعة ونصف، وهذا نتيجة للكثافة العددية للطلبة وقلة الامكانات.

٣- استحدث البرنامج الجديد مذكرة التخرج، والتي تعتبر وسيلة تربوية لتكوين الطالب في الجوانب المنهجية والمعرفية، وفرصة للاستعداد للبحث الفلسفي الجامعي. ولكن رغم هذه التحسينات المحدودة لنظام التدريس في الجامعة إلا أن مشكلة المقاييس كما هي معتمدة حالياً ــ رغم محاولة اللجنة الوطنية للفلسفة رسم المحاور الكبرى لكل مقياس ــ تبقى مطروحة لأنها ليست أكثر من مداخل عامة للمسائل الفلسفية من وجهة نظر تاريخية خطية صرفة.

وعلى سبيل المثال إن مقياس "الفلسفة اليونانية"، على أهميته في التكوين

الفلسفى، لا يتلفى الطالب فيه إلا معلومات وأفكار عامة حول ما يسمى بـ "الفلسفات الشرقية" ثم المدارس الفلسفية قبل

سقراط ثم سقراط وأفلاطون وأرسطو والمدارس المتأخرة. إن كل هذه المراحل والفلسفات يفترض تقديمها في سنة دراسية جامعية لا يتجاوز الساعة والنصف في الأسبوع وتعطى لطلبة يتجاوز عددهم ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ لا يقرؤون إلا باللغة العربية، وليس لديهم مكتبة إلا على سبيل المجاز، ذلك ان كتب الفلسفة موجوده في المكتبة العامة للجامعة التي تؤكد الاحصائيات أن كل كتاب من الكتب المتوفرة في مخزنها، لا تتجاوز نسخه أربع نسخ ويتداول عليه أكثر من ٣٠٠ طالب في السنة. إن الكرسي الواحد في المكتبة يتداول على الجاوس عليه اكثر من ٤٠ طالب

إن هذه الملاحظات التي ذكرناها بصدد الحديث عن مقياس أساسى هو مقياس الفلسفة اليونانية تتطبق بدرجات متقاربة على جميع المقاييس، ولذلك يمكن آن نوجزها فيما يلى:

۱- إن المقاييس، في ظل غياب كبير للاطار المختص، تبقى مجرد مداخل عامة للفلسفة.

٢- إن أحادية اللغة، التي يعانى منها الطالب وعدد كبير من أسائذة التعليم الجامعي، تجعل من هذه الأحادية، عقبة تواجه كل أمل في اصلاح التعليم الجامعي.

- ٣- إن غياب مكتبة جامعية يجعل من تدريس الفلسفة في الجامعة
   أمراً ناقصا مهما توفر الاطار المدرسي والبرنامج الدراسي.
- ٤- إن المشكلة الكبيرة لهذه المقاييس أنها لا ترتبط بما يقدم للطالب في المرحلة الثانوية وبما يجعله قادراً عند التخرج على ممارسة وظيفته التعليمية، فهنالك شبه طلاق كلى بين التكوين الجامعي والتكوين الثانوي.
- ان لنظام المقاييس آثاره الأخرى وخاصة على البحث الفلسفى والتكوين ما بعد التخرج، هذه الآثار التى نلاحظها على مستوى الرسائل الجامعية المقدمة والتى يغلب على موضوعاتها المختارة: السياسة والفكر العربى الحديث والمعاصر والفلسفة الاسلامية فى شكل الفقه وعلم الكلام مع حضور كبير للغزالى وابن تيمية ومالك بن نبى كما سنبين ذلك بالتفصيل فى المعلم الثالث من البحث.

# المُعلمَ الثالث ـ البحث الفلسفى الجامعى توجهاته وصعوباته وأفاقه:

إذا كانت الفلسفة في الجزائر، في السنينيات والسبعينيات، قد اعتمدت على الأطارات الأجنبية في التدريس والتأطير، فانه

منذ منتصف الثمانينيات اصبحت تعتمد بشمل كلى على الاطارات الجزائرية فى التدريس إما فى التأطير وخاصة الاشراف. فهنالك مشكلة قائمة لم تجد بعد حلا مناسبا وهى تترواح بين الاشراف عن بعد وقيام بعض الاساتذة الجزائريين الحاصلين على درجة الدكتوراه بمهام الاشراف مع كثرة الاعداد وغياب شبه كامل للجو العلمى للبحث.

وإجمالا يمكن القول إن مشكلة الاشراف مازالت قائمة رغم تعاون بعض الأساتذة العرب مع الجامعة الجزائرية بشكل عام ومع أقسام الفلسفة على وجه الخصوص، وهذه وضعية غير سليمة تضاف إلى باقى الصعوبات التى يعانى منها البحث الفلسفى فى الجزائر.

وإذا كان التأطير، في الستينيات والسبعينيات، يعتمد على الاطارات المتعاونة وعلى البعثات إلى الخارج، إلى اوربا والعالم العربي، فانه ومنذ منتصف الثمانينيات انعدمت الوسيلتين. ونستطيع القول بأن الفلسفة كانت اول المتضررين بأزمة انخفاض أسعار البترول إذ تم الغاء عقود جميع الأساتذة المتعاونين في فترات متقاربة وسريعة، كما تم ايقاف البعثات

العلمية إلى الخارج، وكانت البعثات الفلسفية أول البعثات التى طبق عليها القرارات التى وصفت فى حينها بقرارات التقشف والترشيد الاقتصادى؟ وهكذا تُرك البحث الفلسفى فى الجامعة رهين الظروف والإجراءات الترقيعية التى تهدف فى عمومها إلى الحفاظ على أقسام الفلسفة مفتوحة خاصة فى وهران وقسنطينة، وذلك لكون القسمين حديثى النشأة، أما قسم الفلسفة فى العاصمة فكانت ظروفه أحسن مقارنة بالقسمين المذكورين.

يتمثل الهدف الأقصى للتكوين والبحث الفلسفى، فى الوقت الراهن، فى تلبية الحاجة إلى التدريس وخاصة مع تزايد أعداد الطلبة وضرورة تغطية المقاييس المدرسية فى مرحلة الليسانس. ولقد صنف البحث الفلسفى، بشكل عام، إلى ثلاثة فروع هى:

- 1 تاريخ الفلسفة ويتكون من، الفلسفة القديمة واليونانية والاسلامية والمسيحية والحديثة والمعاصرة، والفكر العربى الحديث والمعاصر.
- ۲- المنطق وفلسفة العلوم ويشمل، المنطق الصورى والرياضى
   وتاريخ العلوم وفلسفة العلوم وفلسفة اللغة.
  - ٣- الأخلاق والسياسة والجمال.

ولقد تم انجاز مجموعة معتبرة من الرسائل الجامعية وخاصة مستوى شهادة الماجستير، أما الدكتوراه فما زال هنالك نقص ملحوظ، وبامكاننا القول أن الرسائل المنجزة تعكس بدرجات متفاوتة مستوى البحث الفلسفى فى الجزائر من جهة ومختلف الظروف والصعوبات التى تعيشها وتواجهها من جهة اخرى.

وإذا كنا قد أشرنا إلى بعض الصعوبات في سياق حديثنا عن تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية ومرحلة الليسانس، مثل (النقص في الإطار الكفء والقدير، وغياب الكتاب، والعائق اللغوى، وانعدام الجو الثقافي والفكرى وخاصة بعد الاضطرابات التي عرفتها البلاد منذ مطلع التسعينيات)، فانه من المفيد أن نشير إلى توجه البحث الفلسفي الذي يعكس مستوى وقيمة البحث الفلسفي في الجزائر.

إن النسبة الغالبة من البحوث المنجزة هي بحوث تتتمي الني الفكر العربي الحديث والمعاصر وإلى الفلسفة الاسلامية وإلى الفلسفة السياسية والأخلاق مع حضور معتبر لايديولوجيات السلطة السياسية المتعاقبة على الجزائر، ومرد هذا الميل، إن صح القول بالميل في هذا المقام، يعود إلى انطباع بأن البحث في مثل هذه الموضوعات سهل نسبيا، كما

أن الاتجاه إلى هذه الموضوعات يفرضه في الغالب، العائق اللغوي، إذ أن الطلبة المتوجهون إلى مثل هذه الموضوعات طلبة أحاديو اللغة في الغالب، بالإضافة إلى حضور كبير للقناعة الايديولوجية والالتزام السياسي. وهكذا نجد على سبيل المثال أنه من بين ٨٩ رسالة ماجستير مقدمة في معهد الفلسفة في الجزائر العاصمة وقسم الفلسفة في قسنطينة و وهران، نجد ٣١ رسالة في الفلسفة الاسلامية منها ٥ رسائل حول "ابن تيمية" من منظور تمجيدي محض، و ٩١ رسالة في الفكر العربي المعاصر تدافع عن الهوية والأصالة في مفابل التغريب والاستلاب منها ٧ حول مالك بن نبى باعتباره مبدع نظرية في الحضارة والثقافة والنهضة، ١٣ رسالة في الفكر السياسي والأخلاقي وما له علاقة مباشرة بما هو متداول في الفكر العربي أو ما اعتمدته السلطة من ايديولوجيات أو رهانات سياسية، والباقي موزع على مختلف التخصصات الفلسفية.

وما يمكن ملاحظته على هذه الإحصائيات التقريبية، لأننا مع الاسف الشديد لم نستطع القيام بجرد كامل لما تم انجازه، وهذا نظراً لصعوبات إدارية جمة. إن ما يمكن ملاحظته على هذه الرسائل غياب الدراسات الفلسفية من خلال الفلاسفة ونصوصهم وغياب الروح الفلسفية وخاصة عند تناول قضايا ذات العلاقة بتاريخنا أو تراثنا. من هنا يلقى ابن تيمية مكانة هامة بالإضافة إلى الغزالي ومالك بن نبى، مع اضافة بعض الموضوعات السياسية ذات العلاقة المباشرة بالايديولوجية الرسمية في وقتها(^).

ويمكن اجمال هذه الملاحظات على النحو التالى:

1- لقد بقيت موضوعات الفلسفة اليونايية والمنطق وخاصة الرياضي منه وكذلك الفلسفة المسيحية واليهودية وعدد كبير من الفلاسفة الغربيين المحدثين والمعاصرين من دون بحث، وهذا لأسباب كثيرة أهمها مرة أخرى العائق اللغوى وغياب النصوص الفلسفية وقلة الامكانات المخصصة للبحث والنظرة السلفية السائدة حول الفلسفة، وهو ما يؤدى حتما إلى غياب النقد، خاصة وأنه لا يمكن فصل الجامعة بشكل عام والفلسفة على وجه الخصوص عن المجتمع الذي تسيطر عليه الثقافة الدينية السلفية، هذه الثقافة المسفهة في الغالب للفلسفة وفعل التفلسف.

- ٧- إن هذه السلفية في مجال البحث الفلسفي الجامعي يمليها في الحقيقة عجز كبير في القدرة على البحث، ولذلك تجئ "أعمالهم المقدمة في صورة رسائل" أقل من الشخصيات المبحوثة، والموضوعات المدروسة، وأن حقيقة هذه البحوث أصبحت مع الوقت مكشوفة للقريب والبعيد، من هنا نجد استعانة أصحابها بنوع من المكر الاداري والتحالفات الشخصية قصد الاسترزاق والعيش.
- ٣- بالإضافة إلى الرسائل الجامعية فهنالك امكانية للبحث الفلسفى يتمثل فى "وحدات البحث" و"مشاريع البحث" التى تعتمدها الوزارة بناء على اقتراح من الأستاذ الباحث، على أن يكون المشروع المقدم له علاقة بالمسائل البيداغوجية أو العلمية التى تخدم البحث العلمي فى الجامعة. ولقد سجلت الفلسفة مجموعة من المشاروعات التى تعكس الاهتمامات السابقة، فهنالك مشروعات لها علاقة بالقضايا الوطنية ومشروعات لها علاقة بالفكر العربى المعاصر ومشروعات فلسفية محضة، وهذه المشروعات بالاضافة إلى ما تساهم به من الناحية المادية للأستاذ فهى تربطه بالبحث واتصاله بما يجرى فى العالم.

#### المعلم الرابع - خلاصات عامة:

إن هذا العرض التاريخي والمعرفي لتجربة تدريس الفلسفة في الجزائر تفرض علينا، في النهاية، تسجيل بعض الخلاصات التي نراها أساسية ومنها:

- 1- غلبة السياسى على العلمى، وهذا فى جميع المستويات وعلى مختلف المستويات، سواء فى التخطيط أو التوجيه أو الاصلاح والتعديل. تقول أحد التقارير الرسمية التربوية: "لاحظ الجميع أن القرار السياسى لا يزال يهيمن على المعيار العلمى والتربوى، وترتب على هذه الهيمنة انخفاض المستوى الفكرى واللغوى لدى طلبة الفلسفة، وبدا للجميع أن المعطيات الديموغرافية تحكم القرار السياسى الذى يحدد بدوره المستوى العلمى فى الجامعة"(١٠).
- ٢- غلبة الكم على الكيف والنوع سواء فى الدراسة أو فى النجاح، وهذا أمر ناتج من سياسة الجزأرة وديموقراطية التعليم التى فهمت لا على أساس الحق فى الدراسة ولكن الحق فى النجاح والحصول على الشهادات، لذلك تم تطويع المعايير التقييمية لخدمة هذا الهدف، بالإضافة إلى النمو

الديموغرافى الذى فرض على الهياكل التربوية والجامعية استقبال اعداد كبيرة من الطلبة تفوق طاقتها وقدراتها على التأطير، من هنا نجد أن ٩٠ بالمائة من الطلبة المسجلين فى السنة الجامعية الأولى ينالون بعد أربع سنوات أو خمس سنوات على شهادة الليسانس.

- ٣- غلبة الذاتى على الموضوعى فى الاصلاح وفى معالجة المشاكل، من هذا مثلا أننا لانجد فى كثير من الاحيان أى مبرر للاصلاح أو التعديل كما لانجد أى تشخيص للوضع القائم قبل الشروع فى اصلاحه أو تعديله. من هنا تاتى معظم الاصلاحات من إملاء الارادة الذاتية وليس الضرورة الموضوعية، كما تتحول فى بعض الأحيان إلى مواقف وقناعات شخصية، وعلى سبيل المثال نجد أنه تقرر ادراج موضوع العنف من خلال النصوص لطلبة السنة الثالثة ثانوى، ونلك سنة ١٩٩٣، ثم بعد فترة تم الغاؤه من قائمة النصوص، لا لشئ إلا لقناعات ذاتية ومواقف سياسية سابقة (١١).
- ٤- من الناحية المعرفية الفلسفية، نجد غلبة المرجع على المصدر، والقول على النص، والشكل على المضمون، والتلقين على التفكير، والتوجيه على الكفاءة.

٥- من حيث الكتابة نجد غلبة الثقافي والفكري والايديولوجي على الفلسفي والعلمي، من هنا نجد انتشار بعض الدراسات التي تنتمي إلى مراحل سياسية وصفت في حينها بالفلسفية، و لا تعدو أن تكون اليوم أكثر من كتابات سياسية وحزبية لا تحمل أي صبغة فلسفية، كتابات انتهت بانتهاء السلطة المساندة لها. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن الخلل الكبير في التكوين والدراسة الفلسفية جاءنا من تلك الكتابات التي لم تخلص للبحث الفلسفي بقدر اخلاصها للسياسي والديني، هذا ان صح الحديث عن الاخلاص في هذا المجال. اما اذا أردنا الدقة، نقول ان تلك الكتابات لم تع أهمية التأسيس للخطاب الفلسفي في الجزائر. وإذا اردنا الاحتكام إلى التاريخ نقول إنها كتابات عجزت عن الامساك بالتحليل الفلسفي لذلك لم تعد اليوم تنتمي إلى التراث الفلسفي في الجزائر إلا على سبيل التسمية، لا لشئ إلا لأنها كتابات سياسية ايدولوجية وحزبية (١٢). إن سيطرة هذا النوع من الكتابة مع التعريب والجزارة وأخيراً ألاسلمة أدى ببعض الأساتذة إلى مغادرة أقسام الفلسفة والتوجه نحو تخصصات اجتماعية، ولذلك نجد

اليوم فى الجزائر خطابات سياسية وتاريخية واجتماعية ذات مضامين فلسفية ولكنها باللغة الفرنسية(١٣).

7- أخيراً نجد غلبة الأحادية على التعددية في اللغة والفكر، وغلبة الانغلاق على الانفتاح في مجال البحث والدراسة، لذلك وبناء على كل ما بيناه، نستطيع القول بأن المؤسسة الفلسفية في الجزائر لا تنتج خطابا فلسفيا إلا على سبيل المجاز، ودليلنا في ذلك ما سبق وأن بدأنا به دراستنا وهو عجز هذا الخطاب عن مناقشة القضايا الأساسية المصيرية اللمجتمع الجزائري وخاصة قضايا التاريخ والدين والسلطة. ونعتقد من جهتنا إنه ما لم يتم اعادة النظر بجدية في كيفية تدريس الفلسفة وخاصة من حيث ربطها بنصوص الفلاسفة واتخاذ اجراءات صارمة في ما يتعلق باللغات الأجنبية وتوفير الشروط الأساسية للبحث الفلسفي مع ربطه بما يجرى في العالم، فانه لا يمكن انتظار خطاب فلسفي في الجزائر في مستوى تحديات مجتمع يواجه تطورات القرن الواحد والعشرين.

## الموامش

- (۱) يتضمن كتاب السنة الثانية الموضوعات الآتية: ١- مدخل الى الفلسفة. ٢- الاستدلال ومبادئ العقل. ٣- المنطق الصورى. ٤- الفلسفة الإسلامية وتتكون من: فلسفة التشريع، علم الفقه، علم اصول الفقه، علم الكلام، الفرق الكلامية، الفلسفة من منظور الغزالي مع اشارة إلى ابن رشد. وهنالك توصية في البرنامج جديرة بالملاحظة، وتتص هذه التوصية على: (أن جميع المسائل الواردة في البرنامج، إن كان للمفكرين المسلمين فيها رأى، فانه يتعين على الأستاذ أن يتعرض لهذا الرأى مع التلاميذ) ص ٣٠، من برنامج الفلسفة، ديسمبر ١٩٩٠.
- (٢) الجامعة الصيفية لتعليمية الفلسفة، مفتشية الاكاديمية لمحافظة الجزائر الكبرى، ص١.
- (٣) مذكرة توجيهية في تدريس الفلسفة، رقم ٧٢٥ / ٤ / ١/ م\_ع /٩٦. الصفحة رقم ١٠
- (٤) كمثال على هذا الاضطراب، نشير إلى النصوص المختارة للسنة الثانية حيث يعترف محررو برنامج النصوص بالقصور والعجلة، متذرعين في ذلك بعامل الوقت، يقولون:

"حتمت الظروف المشار اليها، إدراج نصوص قد لا تصلح للتحليل [هكذا حرفيا] نظراً لعدم توفر شروط ذلك فيها [هكذا مرة اخرى] غير أنها مفيدة من الناحية المعرفية]". ص١، كتاب النصوص للسنة الثانية الثانوى. عدد النصوص المختارة: ١٣ منها ٤ نصوص للفلاسفة، والباقى لمؤلفين ومؤرخين وفقهاء وعلماء الكلام.

#### (٥) الجامعة الصيفية لتعليمية الفلسفة، ص٢، ص٣

(7) من بين الأهداف الأساسية للبرنامج: هنالك الهدف الثقافي ويتمثل في: العمل على تدعيم السلوك العقلاني بصفة عامة في الحياة الاجتماعية والنفسية والفكرية والدراسية. وهنالك أهداف معرفية تتمثل في ١- اطلاع التلميذ على التراث الفلسفي الانساني والاسلامي بخصوصياته. ٢- التعرف على الأصول الفلسفية للثوابت الوطنية. ٣- توعية التلميذ بمبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وواجبات المواطنة وتنظيم المجتمع. ٤- اطلاعه على الصراع الثقافي والأيديولوجي السائد في العالم المعاصر. وأهداف منهجية مثل: تتمية القدرة على طرح المشاكل الفلسفية، القدرة على

النقد واصدار الأحكام .... الخ، أنظر ص ١ من برنامج الفلسفة للسنة الثانية والثالثة، على السواء، والصادرين على التوالي في سنتي ١٩٩٢ و ١٩٩٣.

- (7) Omar Lardjane: Le Statut du Sujet dans les Manuels de Philosophie Algeriens, in, Revue NAQD, Avril-Aout, 1993, p, 50.
- (٨) مثال على هذا النوع من الرسائل: ١- تبلور أسس الفكر الاشتراكي في الجزائر (٩٥/٢٢). ٢- الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة القبائل ١٩٥٠-١٩٥٤.

٣- الاصول التاريخية للنزعة الديموقراطية للدولة الجزائرية

(٩) لقد قامت في الجزائر، في بداية التسعينيات، مظاهرات في الشوارع تطالب بالغاء تدريس الفلسفة في المنظومة التربوية، كما انبرت جرائد للاعلان عما كانت تسميه بامنع الكلام عن العوام" وتم النظاهر ضد جرائد تتشر الفكر والثقافة وتم توقيفها بالفعل، واكثر من هذا كله هنالك مثقفون وصحافيون وأساتذة تم اغتيالهم في وضح النهار .. إن هذا الجو لا يسمح في الحقيفة بالحياة والعيش فكيف بالتفكير أو الكتابة ..؟

- (١٠) نص تقرير اللجنة الفلسفية الوطنية، لسنة ١٩٩٢، ص ٤٧.
- (۱۱) يتضمن البرنامج النصوص الآتية: نص لفرويد حول العنف والقوة، ونص لكونراد لورانز حول العدوان، ونصين لعبد الرحمن بن خلدون حول الخير والشر والعدوان، ونص لهيجل حول العنف وآخر لسبنوزا ونيتشه وماركس. انظر الصفحات ۲۹–٤٨، من كتاب، نصوص فلسفية، للسنة الثالثة ثانوى، مديرية برامج التعليم الأساسى والثانوى، مايو ۱۹۹۳
- (۱۲) المثال النموذجي لهذه الكتابات الكثيرة، كتابات عبدالله شريط ومولود قاسم نايت بلقاسم وغيرهما ..
- (۱۳) نشير هنا إلى كتابات جيلالى اليابس ومحمد حربى ورضا مالك ومصطفى لشرف والأساتذة والباحثين الذين يصدرون مجلة نقد .

# دور التربية في مواجمة الارهاب

#### طلعت عبد الحميد(\*)

يرتبط مفهوم الإرهاب بمفهومات أخرى عديدة، كما أن تعريف الإرهاب قد يكون محملا بأيديولوجيات تعبر عن مصالح معينة، وعلى الرغم من عالمية الظاهرة إلا أن لها أبعاداً مجتمعية هيكلية تسهم في تكوين وانتشار هذه الظاهرة ومن هنا يمكن تعريف الارهاب بأنه العنف المنظم الموجه إلى مجتمع ما أو التهديد باستخدام العنف لإحداث حالة من الفوضى لتحقيق السيطرة. وهذا الفعل لا يعتبر شرعيا، والشرعية هنا لا تقتصر على قوانين الدولة فقط بل تتعداها إلى القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالى فإن الأفراد والدولة يتم محاسبتهم دوليا عن أعمال العنف (المصرى ١٩٩٨).

ونظراً لأن العمليات الإرهابية باتت مبرراً لانتهاك السيادة القومية للدول بحجة مواجهة قواعد الإرهاب فإن الدولة التي تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب تتخذ هذه

<sup>(\*)</sup> أستاد مساعد بعسم أصول التربية، مكلية التربية، حامعة عين شمس

الإجراءات كذريعة ضدها في الخارج، كما أنها تحدث الوقيعة بينها وبين الشعب في الداخل (خليفة ١٩٩٤). وقد يعبر العنف في بعض الأحيان عن أوضاع هيكلية بنائية داخلية تفجر العنف السلوكي، إلا أنه ليس بمعزل عن الأوضاع العالمية حيث العولمة المتأمركة قد أطلقت الطاقات الكامنة في الحضارات الدينية باعتبارها جزءاً من المحافظة على الهوية الثقافية هروبا من التنميط الذي تروج له العولمة مع ازدياد البطالة وازدياد النفاوت في توزيع الثروة وتلاشي الطبقة الوسطى التي اتهم بعض أفرادها من طلاب وخريجي الكليات العملية بالاشتراك في العمليات الإرهابية (حنان، ١٩٩٨).

وعندما يستبعد الفرد أو يهمش، وعندما تتحول الآمال الاجتماعية إلى آمال فردية، وعندما يجد الفرد نفسه وحيداً مع مشكلاته في بحثه عن الكفاف الذي من أجله يعمل فانه يجد خلاصه في الإيديولوجيات التي تناهض هذا الواقع وتعاديه (شتوت، ١٩٨٩).

ونظراً لغياب الوعى الموضوعى وسيادة الوعى التلفيقى تصعب التفرقه بين العسام والخاص، وبين الدينى والسياسي

فيسهل تسييس الدين، وهنا تستخدم الجماعات المنظمة الدين كستار للقيام بأعمالهم الإرهابية (نصرى ، ١٩٨٩).

وإذا كان الارهاب يعد صورة من صور العنف فإن العنف أوسع مدى من الإرهاب. وكل عنف لا يعد إرهابا بالضرورة، غير أن كل إرهاب يعتبر عنفاً مجرماً. والعنف بطبيعته يعتبر صورة من صور العدوان الظاهر (زايد، ١٩٩٦). والميل للعدوان يعد صورة من صور التعصب تعززه الخبرات الأليمة والإحباط المفجر للعدوان المتفجر من عدم إشباع الحاجات الأساسية المصاحب للخبرات المحبطة الأولى في حياة الفرد حيث ينمو الاتجاه التعصبي متأثراً بالمعلومات التي يحصل عليها الفرد من جماعته حيث تتمو قدرته على التوحد معها ثم تظهر الاستجابات التي تشير إلى التعالى أو الشعور بالنقص الذي يتوقف على الحكم الذي تصدره جماعته ضد الجماعات الأخرى. ولهذا تعتبر الدوجماطيقية عبارة عن نسق من السلوكيات التي تتميز بالتسلطية نحو أصحاب المعتقدات المضادة وعدم تفتح العقل وتعظيم الذات. وكلما كان نظام المعتقدات أكثر انغلاقا اتسم الفرد بالتعصب (عثمان، ١٩٩٣).

والتعصب وليد الدوجماطيقية ابستمولوجياً، ووليد التناقض بين الوضع القائم والوضع القادم سوسيولوجياً (وهبه ١٩٨٧).

والدوجماطيقى يتسم عقلياً بضعف القدرة على التأمل والتفكير وانفعاليا بالاندفاعية وسلوكيا بالعنف المجاوز لحد الاعتدال، ومن ثم يصبح متطرفا. وقد يلجأ المتطرف لفرض فكره سلميا أما حين يستخدم العنف المسلح فإنه يصبح إرهابيا. وهذا يعنى أن غياب العقلانية يسهم فى تغذية التطرف فى ظل شيوع ثقافة الخرافة، وثقافة الصمت وطغيان الذاتيه فى الحكم على الأشياء والآخرين مع غياب العقلية الناقدة فى ظل مجتمع بطريركى يسوده الإملاء والتلقيس ومرجعيته مستغرقة فى الماضى.

ونسأل ما دور التربية في مواجهة الإرهاب؟

حدود الدور تتوقف على طبيعة المجتمع فإذا كان المجتمع يميل إلى المحافظة والانغلاق فإن التربية تتحدد بالتصورات الاجتماعية والدينية السائدة، وتعتبر التربية مجرد أداة لإعادة إنتاج قيم المجتمع، وذلك عكس المجتمعات الديموقراطية حيث العلاقة تبادلية بين التربية وأنساق المجتمع (بوم، ١٩٩٣).

وعندما توجد أوضاع مجتمعية هيكلية تغذى الإرهاب والظلم الاجتماعي وانتهاك حقوق الإنسان فان المؤسسات التربوية المختلفة (مثل المدارس، ووسائل الإعلام، دور العبادة، الأسرة) تنتج شخصيات مسايرة مقهورة مثبتة على الماضي بدلا من المستقبل، متمثلة القيم الأسطورية وتتعاطى المعلومات باعتبارها حقائق قطعية اليقين بدلا من تنمية العقلية الناقدة المؤسسة على مشروعية الشك والتساؤل والحوار والتواقة إلى البحث عن حلول للمشكلات بل وإثارة المشكلات المستقبلية. ومع وجود معلمين ينحدرون من أصول طبقية فقيرة نسبياً التحقوا بمهنة التعليم هربا من شبح البطالة وليس اقتناعا برسالة المهنه إلا فيما ندر، وتنحصر أدوارهم في الجوانب المعرفية التلقينية لتنمية ثقافة الذاكرة تدعيما لثقافة الصمت، وتكون الهوية الدينية متقدمة عندهم على الهوية الوطنية. وأكثر الأنماط وضوحا هو النمط المحافظ الملتزم بحرفية نصوص المحتوى الدراسي من خلال آلية الإجابة النموذجية وآليات الاستبعاد.

وإذا كان ذلك كذلك فإن الاستجابات على الاستبيان الذى أعدته اليونسكو عن تدريس الفلسفة جاءت في معظمها سلبية، حيث ردد العديد من المبحوثين ما يلي (إن الطلاب لا يقبلون

على در اسة الفلسفة نظر الأنها تبعدهم عن مشكلات المجتمع، وليس لها طابع شعبي وبالتالي ليس لها وظيفة نفعية، كما أنها معارضة للدين، وأن دراستها قد تعرض الدارس للانهيار النفسي). وهذه الاستجابات السلبية يمكن ردها إلى العقلية الأسطورية في العقل الجمعي مع تفشى الأمية وتزييف الوعي بين المتعلمين وانشغالهم بقضايا هامشية لفظية تقدم لهم المادة التربوية منزوعة من سياقها. وحين تقدم بعض الأفكار التنويرية فإنها تقدم محملة بطابع تحذيري. ويتم عرض هذه المواد ومنها مادة الفلسفة بوصفها حقائق لا تقبل التكذيب، ومن ثم تساعد على تكوين الدوجماطيقية أكثر من التسامح مستخدمة طرائق التلقين بدلا من الحوار واللجوء المستمرإلي الماضي بدلا من الرؤية المستقبلية المؤسسة على القوانين العلمية لتطور المجتمع حيث يصبح البشر مجرد حالات في قبضة الخبراء على حد تعبير "ولسن". وإذا سلمنا برأى ولسن فإننا يمكن أن نتوقع أن ينزع هؤلاء الخبراء الجينات المسببة للعدوان قبل أن يولد الطفل ويقضون بذلك على مقولات فرويد عن غريزة العدوان دون أن يدعى هؤلاء الخبراء بأن لهم خوارق فائقة للطبيعة بل إن السلطة الحقيقية على هؤلاء الخبراء هي سلطة العلم والعقلانية حيث ينفصل المجال العام عن المجال الخاص على حد تعبير "برايان" فالعام يتوحد بفعل التقدم التقنى والخاص يتفرد حيث وفرة الاختيارات الحرة. وهنا تستطيع الفلسفة تدعيم قيم التسامح وإثارة التساؤلات بطريقة أكثر فاعلية حيث تمتنع الدوجما بمساعدة المنطق الجدلى الذي يسهم في تكوين العفلية المبدعة المتجاوزة لما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون انطلاقا من عنف العقل المؤسس على العلمية والمستقبلية. وبدون هاتين المقولتين تتشر الفوضى، ويصبح العقل إرهابيا على حد تعبير "وهبه".

# الإرهاب وغيبة الفكر الفلسفى

محمد ابراهيم عيد<sup>(\*)</sup>

تـدور هـذه الورقـة حول مفهومين أساسيين: الارهاب والفلسفة.

والتساؤل الرئيسى لهذا البحث: هل ثمة علاقة جوهرية بين الارهاب كظاهرة كوكبية، ليس لها أرض أو وطن معين، والفلسفة بوصفها منهجا في التفكير والبحث، يقوم على شرعية التباين في الآراء والأفكار، ونبذ العنف، وتقبل الآخر، واحترام حقه في الفكر والاعتقاد، والسماح للعقل الانساني أن ينطلق بغير قيود تكبل مناشطه، وتحجر على حريته في البحث والتصور والابداع.

وهذا التساؤل يفضى بنا إلى تساؤل آخر عن علاقة الفلسفة بالفترات الحضارية اللامعة من تاريخ الإنسان؟ وعلقة الارهاب بالتخلف الحضارى؟ .

<sup>( \*)</sup> أستاذ مساعد الصحة النفسية بكلية التربية، حامعة عين شمس.

يخبرنا التاريخ بأن الانسان مطبوع على التفاسف، وأن الفترات الحضارية التى ازدهر فيها الفكر الفاسفى هى نفسها الفترات التى اختفى فيها الارهاب والتطرف الفكرى ، وأن الفلسفة والارهاب ضدان لا يلتقيان .

فالحضارة الاسلامية ازدهرت، عندما اتاحت الفاسفة أن تحتل مكانا مرموقا، ومن ثم كان لها دور عالمي مؤثر، وخفق إشعاعها الحضاري عندما أمسك التطرف بصولجان الأمور، ولعل في حرق كتب ابن رشد، ومصادرة الأفكار وسيادة الفكر الواحد، ما ينهض دليلا على ذلك.

واوربا في العصور الوسطى المظلمة، هيمنت على توجهاتها الفكرية أفكار مطلقة، لا سند لها أو برهان من العقل، تؤيد الواقع على ما هو عليه، "فليس في الإمكان أبدع مما كان"، خدمة لمصالح سلطات حاكمة، على حساب حرية الفكر والاعتقاد والديمقر اطية، ومن ثم ساد الارهاب الفكرى ممثلاً في محاكم التفتيش، تلك التي كانت تحرق وتسجن وتغتال كل من تجرأ على هز ثوابت فكرية بلغت حد القدسية في أوروبا. ولعل في محاكمة

جاليليو وحرق برونو وهرب ديكارت إلى هولندا ما يؤكد سطوة الارهاب الفكرى على شرعية التباين في الأفكار.

بيد أن هذه المحاكمات والاغتيالات أحدثت تصدعا في المطلقات المقدسة، فكانت تمهيداً لعصر جديد، هو عصر التنوير، الذي ارتبط بتحرير العقل من الأغلال التي تكبله، فلا سلطان على العقل إلا العقل نفسه، ومن ثم فكل شئ قابل للخضوع لسلطان العقل الذي لا سلطان يعلو عليه.

وقد اتخذ عصر التتوير من مقولة كانط "كن جريئا في إعمال عقلك" افتتاحية لعصر جديد، كان التمهيد الطبيعي لما يعيشه العالم اليوم من ثورات علمية وتكنولوجية ومعلوماتية.

ومن هذا العرض السريع يتضح أن ثمة علاقة تناقض بين الارهاب والفلسفة، وأن الارهاب لايتيح للأفكار الحرة أن تحتل مكانها على الساحة الفكرية<sup>(۱)</sup>.

وفى محاولة لاستجلاء العلاقة بين الارهاب والفلسفة، تقدمت هيئة اليونسكو باستبيان عن الارهاب وتدريس الفلسفة، قام بإعداده نخبة من المفكرين والفلاسفة بلجنة الديمقراطية والعالم، بهدف فهم هذه العلاقة فى عالم تسيطر عليه دوجمات

ثقافية، ويفتقر إلى وضوح الرؤية، وينتشر فيه الارهاب المخضب بالدم والعنف والغدر، مستفيدة من آليات النظام العالمي الجديد، حيث الكونية والكوكبية، فبنبضة إلكترونية تنتقل أموال من جهة إلى أخرى، وبنبضة أخرى اليكترونية تنظف أموال جمعت من الجريمة والاتجار في المخدرات.

وتبلور هدف اللجنة من هذا الاستبيان في ضرورة تتمية التفكير السليم ونبذ التعصب والعنف، في عالم يعاني من أزمات سياسية وأخلاقية، إعلاء لحرية التفكير واحتراما لحقوق الإنسان في بحثه عن الحفيقة.

ولعل في اختيار الفلسفة كموضوع أساسي لهذا الاستبيان، ما يؤكد أن الفلسفة كمنهج في التفكير تسمح بتباين الآراء والأفكار دون تعصب أو دوجما، وأن البحث في الارهاب "يعنى البحث في جذور التعصب، والانغلاق وجمود العقل، وثنائية التفكير القطعي، والعدوان والتسلط، وتألية السلطة الواحدة، والجماعة الواحدة، والرأى الواحد، والغاية الواحدة "(۱)، وأن الارهابي "شخص مغلق العقل، ضيق الأفق، يتسم بتفكير قطعي، تتحول بمقتضاه أكثر الأفكار تفتحاً إلى منظومة من الأفكار التي لا تقبل الجدل أو النقاش "(۱).

وقد عُرض على وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين الذى وافق على تطبيق الاستبيان على عينة ممثلة لكافة القطاعات الثقافية والاجتماعية قوامها ٤٠٠ فرد مكونة من أساتذة جامعات، ورجال دين اسلامى ومسيحى، ورجال قانون، وشرطة وسياحة وصحافة، وطلاب علم ومعلمى فلسفة.

وكانت نسبة الذين امتنعوا عن الاجابة عن هل تدريس الفلسفة متاح لأكبر عدد من الطلاب باعتباره جزءً من التعليم العام، وعما إذا كان الجواب بالسلب فهل ثمة خطط لتغيير هذا الوضع، نقول إن هذه النسبة كانت ٧٠ %.

وعلى الجانب الآخر أسفرت النتائج على أن تدريس الفلسفة له تأثير على تفكير الطلاب ٦٧ ٪، وأن الفلسفة تؤثر على الحياة الثقافية القومية ٦٦ ٪، وإنها تؤدى دورا مؤثرا في دراسة مواد التخصص في المرحلة الجامعية ٥٩ ٪، وإن النبادل الفلسفي مع البلدان الأجنبية عامل هام في تدعيم التفاهم الدولي والتضامن الدولي، وأن ثمة تأثير واضح للأفكار الفلسفية على الأدب والسينما والمسرح والنقد والفنون ٥٦ ٪، وأن تأثير الفلسفة يكون واضحا في القضايا السياسية التي تكون موضع

خلاف ٥٨٪، وتدريس الفلسفة أساس فى الرؤية العالمية الراهنة للتغيرات الاجتماعية ويؤدى دورا قياديا فى مد البشر بأدوات البحث التى تسمح لهم بإعطاء حلول سليمة للمشكلات المعاصرة ٥٦٪.

وهذه النتائج تؤكد ضرورة تدريس الفلسفة في مناهج التعليم لمواجهة جمود الفكر وانغلاقه وتعصبه. ولهذا فإن تدريسها في كافة مراحل التعليم يصبح أمراً لا مناص منه إذا ما أردنا أن نقدم روئ معرفية تقوم على شرعية التباين في الآراء، تدعيما لحرية الفكر وترسيخا للديمقر اطية.

#### المواهش

- (۱) مراد وهبه (۱۹۸۰): قصة الفلسفة (ط۳)، دار المعارف. (سلسة اقرأ)، القاهرة.
- (٢) ابراهيم عيد (١٩٩٠): الاغتراب النفسى، الراسلة الدولية للاعلان.
- (3) Rokeach, M., (1960). The open and closed mind, New York. Basic Books, p. (51)

# إرهاب الفلسفة

#### عمام عبدالله(\*)

تنطلق هذه الورقة من فكرة مغايرة وهى: قبل ان نناقش علاقة الارهاب بتدريس الفاسفة .. علينا أن نتساءل أى فاسفة نعنى بالضبط؟ وفي أى مكان بالتحديد؟.

الفلسفة في مصر إدرجت في التعليم الثانوي منذ عام ١٩٣٠ ومازالت إلى اليوم، وعانت منذ البداية من ازدواجية بين الأهداف التربوية المعلنة ومحتواها العلمي الدراسي، إذ انعكس الصراع بين التيار الأصولي والتيار العلماني في الثقافة والتعليم والتربية على الفلسفة تحديداً.

نتج عن ذلك محاولة للتوفيق بين التيارين المتصارعين تمثل فى رفع شعار التيار العلمانى مع افراغه من مضمونه، والاحتفاظ بمضمون التيار الأصولى دون التصريح بأهدافه، حتى تحرر مادة الفلسفة فى التعليم ويسمح بتدريسها، الأمر الذى أدى إلى أن أصبحت الفلسفة تهتم بالمطلق وليس بالنسبى،

<sup>(\*)</sup> مدرس فلسفة حديتة بكلية الآداب، حامعة عين شمس

بالمذاهب المغلقة لا المفتوحة، وبالتالى عجزت مادة الفلسفة عن توجيه ملكات الطالب، وإثارة أى وعى نقدى لديه، بالاضافة إلى عدم مسايرتها للمتغيرات والمستجدات المعرفية والاجتماعية والسياسية.

ولأن مضمون المادة يفرض منهجه، صار التلقين والحفظ (لا الحوار والتساؤل) هما وسيلتا تدريس الفلسفة، مما جعل الطالب يعانى منذ البداية من الفصل بين [التعلم/ الفهم]، مع إحباط محاولاته التلقائية لاستيضاح [المعنى/ الفهم]، ويصبح الحفظ والاستظهار بدون فهم والتخلى عن طرح الأسئلة، هو الطريقة الوحيدة للنجاح. أضف إلى ذلك ان الثقافة التقليدية لم تشجع قط قراءة الفلسفة، بل إن الكلمة نفسها مستهجنة وترتبط في أذهان العامة بالزندقة والكفر.

والخلاصة: إن الفلسفة بمضمونها الحالى فى التعليم الثانوى فى مصر، ضد النقد والابداع والتسامح الفكرى وحق الآخر فى الاختلاف وأيضاً حقه فى الخطأ، أى انها تشجع، بوعى أو بدون وعى، الاتجاهات الأصولية، وهى أخطر ما تواجهه الفلسفة اليوم، وهى من هذه الزاوية تواجه اشكالية مزدوجة: لماذا؟

- 1- إذا كانت الفلسفة هكذا فإن تقليصها من التعليم يصبح ضرورة.
- ٧- وإذا كانت مستهجنة أصلاً في المجتمع فإن هذا التقليص سيلقى قبولاً أو قل لن يثير أدنى مشكلة. وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن الفلسفة بوضعها الحالى تساند الأصولية، وهو ما نجح فيه التيار الأصولي منذ عام ١٩٣٠، وهو تزييف المعنى الحقيقى للفلسفة وافراغها من مضمونها النقدى، لتصبح سنداً له لاعليه.

# اشكالية تدريس الفلسفة في سياق الفعل الثقافي للتعليم المصري

#### احمد يبوسف سعد\*

عن العلاقة الجدلية بين تدريس الفلسفة والإطار المجتمعى بعامة، ومؤسسته التعليمية بخاصة، دارت محاور الاستبيان. وقد غطت محاور وبنود هذا الاستبيان العديد من جوانب هذه العلاقة، منها ما يختبر معلومات، ومنها ما يستطلع آراء، بغرض قياس درجة الوعى ومضمون الاتجاهات السائدة بهذا الشأن، لتثير في النهاية العديد من الإشكاليات، ومنها إشكالية تدريس الفلسفة في سياق الفعل الثقافي الراهن للتعليم.

ونعنى بالفعل الثقافى للتعليم توجه الأخير لانتاج المعرفة أو استهلاكها، وبالتالى تمحوره حول ثقافة الابداع أو ثقافة الذاكرة، واعتماد الفروض أو المسلمات فى تشكيل الوعى، ونزعته نحو الراديكالية أو المحافظة، وما بين هذه الثنائيات كلها من تدرجات. ونظراً لأن محتوى هذا الفعل الثقافى داخل مؤسسة التعليم هو

<sup>(\*)</sup> مدرس بمركر النحوث التربوية.

نتاج لإطار مجتمعى عام، ولأن تدريس الفلسفة فى نهاية الأمر سيخضع لشروط السياقين المجتمعى والتعليمى فانه يمكن تقسيم بنود ومحاور الاستبيان على نحوين:

١- تدريس الفلسفة والإطار الثقافي السائد داخل المجتمع.

٢- تدريس الفلسفة والفعل الثقافي الراهن للتعليم.

## أولا: تدريس الفلسفة والإطار الثقافي السائد

من المحاور والبنود التي احتوتها استمارة الاستبيان في هذا الشأن، العلاقة بين تدريس الفلسفة والحركات الثقافية والسياسة الديمقراطية وحجم زيادة أو تقلص الاهتمام بها، وآمال ومخاوف الجمهور العام من تدريسها، ومدى اتساق سياسة الدولة في شأن تدريسها، والدور الذي تؤيده الحكومة والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة في هذا المجال، ودورها في تشكيل عقلية المواطن، وتأثيرها في المجالات الثقافية والسياسية، والاتجاهات الفلسفية السائدة داخل المجتمع، ومدى اهتمام وسائل الاعلام بالانتاج الفلسفي وبالحركات الفلسفية، ومدى تأثيرها على العادات والنقاليد، وعلى الرأى العام، وعلاقتها بديانة الأغلبية.

وهى بنود تثير اشكالية تدريس الفلسفة فى اطار ثقافى عام محدد بخاصتين هما:

 ★ الموروث الثقافى الدينى وهيمنته كإطار مرجعى للفكر والسلوك عند العامة، وما يكرسه من نزعه محافظة وتفكير نقلى فى الغالب.

للموقف الثقافي التوفيقي بين التراث والحداثة، وهو الموقف الذي فرض نفسه على الساحة الثقافية منذ بداية تحديثها داخل المجتمع المصرى، والذي ربما قد عجز عن تحديث منهجيات التفكير السائدة بقدر نجاحه في طرح الموضوعات الحديثة والمعاصرة، بما أدى إلى معالجتها وفق منهج تفكير تراثي في الغالب.

ويمكن الفول بأن هاتين الخاصتين قد ترتب عليهما الاخفاق في تحقيق التنوير بالمعنى الكانطى، والذي يعنى خروج الانسان من قصوره العقلى المتمثل في عجزه عن إعمال عقله دون وصاية أو توجيه، ونقص الشجاعة والجرأة في الإقدام على ذلك، بما يدعم التسلطية كنمط أداء سياسي، والتلقينة كنمط أداء تعليمي، حيث تسمح سيادة التفكير التراثي بمنهجه النقلي بخلق

مصادر متنوعة للسلطة، تفرض وصايتها على عقل الفرد. وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على نظرة المجتمع إلى الفلسفة بوجه علم، وإلى أمر تدريسها داخل مؤسسات التعليم بوجه خاص، وما يترتب على هذه النظرة من تأثير في شكل ومحتوى تقديمها.

## ثانياً: تدريس الفلسفة والفعل الثقافي الراهن التعليم

عند هذا المستوى طرحت بنود الاستبيان حول بداية تدريسها ووضعها داخل مختلف انواع التعليم الثانوى والجامعى، وحول طلابها ونسبتهم وأعمارهم ومعايير انتقائهم، والمدة الزمنية المخصصة لتدريسها، وأيضا حول محتوى وحدود البرامج والمجالات الفلسفية المقدمة، ومستوى إعداد وتدريب معلميها، ووضعها داخل ما يعقد من امتحانات ومسابقات، وما يعد من درجات علمية.

وعند هذا المستوى أيضاً يمكن طرح إشكالية تدريس الفلسفة في سياق الفعل الثقافي لمؤسسة التعليم المصرية والذي كان رهناً بإطار ثقافي عام يعزز التسلطية كنمط أداء سياسي، والتلقينية كنمط أداء تعليمي، ومحكوم بهيمنة إطار مرجعي تراثى وديني، ويسوده موقف توفيقي عجز عن

تحقيق التنوير بالمعنى الكانطى. ومن القضايا التى تثيرها هذه الإشكالية ما يلى:

- \* الفاسفة كمجمال معرفى قائم على المرونة والشك والنقد، في سياق تعليمي محوره التلقينية وثقافة الذاكرة في الأساس.
- \* تدریس الفلسفة فی سیاق تعلیمی یکاد یقصر تعامله مع التفکیر العلمی علی ما ینتجه هذا التفکیر من نظریات ومعارف دون أن یمکن جمهوره من منهجیاته.
- ★ تدريس الفلسفة في سياق تعليمي يشيع فيه تقديم المعارف والمعلومات والإجابات بشكل قطعي وجاهز، بما يفرز نمطاً من التفكير أميل إلى "الدوجما" في مواجهة أمور الحياة.
- \* تدريس الفلسفة في سياق تعليمي يعتمد على أسلوب التعبئة أكثر من التوعية في مجالات الحياة: السياسية والأخلاقية، وينزع بالتالي إلى المحافظة.

## من التطرف إلى التفكير الفلسفي

#### كمال غيث(\*)

لم يعد التفكير الفلسفى ترفاً فى هذا العصر الذى يشهد تغير العالم القديم بجميع ملامحه، وتغير أساليب الإنتاج، وانهيار الحدود الثقافية، وامتداد ثورة المعرفة لتجتاح جميع النظم والقيم التى ألفها الإنسان لقرون عديدة. ومن هنا يأتى سعى "اليونسكو" للتعرف على دور الفلسفة فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتسامح والمنهج العلمى ومواجهة ظواهر التعصب والتطرف والإرهاب.

ويكشف الاستبيان الذي تم تطبيقه سنة ١٩٩٧ عن "مدى الاستفادة من الفلسفة بالمؤسسات العلمية" عن إدراك عميق لأهمية التفكير الفلسفي، كما تكشف الاستجابات التي يمكن ملاحظتها من نتائج ذلك الاستبيان عن قصور فاضح في المعلومات المتعلقة بتدريس الفلسفة وأهميته في مصر، ويؤكد بالتالي على تهافت الإعداد الفلسفي للطلاب في التعليم العام.

<sup>(\*)</sup> ماحت بالمركز العومى للمحوت التربوية والتنمية.

#### أولا: ملاحظات على أسئلة الاستبيان:

جاءت أسئلة الاستبيان، في معظمها، في مستوى المتخصص تخصصاً رفيع المستوى في تعليم الفلسفة وليسس في متناول المثقف العادى (أنظر مشلا الأسئلة أرقام: (١٠، ١٥، ١٦، ٢٨، ٢٧، ٢٧) كما جاء بعضها الآخر بشكل مركب يصعب الإجابه عليه إجابة محددة (أسئلة: ٤، ٥، ١٢، ٢٦) كما جاءت بعض الأسئلة بشكل سطحي وغير محدد.

#### ثاينًا: واقع تدريس الفلسفة في التعليم العام:

بدأ تدريس الفلسفة في التعليم العام في مصر سنة ١٩١٢ بعد معركة كبرى خاضها أحمد لطفى السيد في مواجهة انصار الجمود والتقليد، وقد شملت الدروس الفلسفية الأولى: تاريخ المصطلحات الفلسفية العربية وتطور المفاهيم الفلسفية والعلمية، وإحكام المصطلح. وقام بتدريس تلك الدراسات اعلام المستشرقين مثل ماسينيون وسانتيلانا.

وقد ارتبطت تلك النهضة بتدريس الفلسفة في التعليم العام. وعرف الطلاب كتبا في الفلسفة من تأليف أبو العلا

عفیفی، ویوسف کرم، وأحمد أمین، وزکی نجیب محمود، و عبد الرحمن بدوی.

غير أن تدريس الفلسفة شهد في النصف الأخير من هذا القرن تراجعاً كبيراً في إدراك أهمية التفكير الفلسفي. وهو الأمر الذي انعكس سلبيا على موضوعات الفلسفة وطرق تدريسها وتقويمها وعلاقتها بغيرها من العلوم ومشكلات الحياة المعاصرة في نفس الوقت.

فقد هيمن على تدريس الفلسفة لسنوات طوال، الكتاب الواحد، في عام دراسي واحد، والمؤلف الواحد. واعتمد ذلك الكتاب على تقديم بعض الحفائق كمعلومات جامدة، وسرد بعض الأفكار والنظريات كجزء من تاريخ الفلسفة. وجاء الامتحان الذي يقيس كمية ماحصله الطالب من معلومات ليُجهز على كل أثر للتفكير الفلسفي حيث تتسق آلية الإلقاء والتلقين مع آليات الحفظ والاستظهار التي يؤكدها الامتحان.

واختفت النصوص الأصلية من كتب الفلسفة، وتم التأكيد على فلسفات بعينها تتسق مع فكرة الحشد السياسي والشعبي التي أصبحت محوراً للعملية التعليمية. ومن هنا احتفت كتب

الفلسفة بالفلسفات القديمة، وفلسفات العصور الوسطى ذات الصبغة الميتافزيقية، بالإضافة إلى البرجماتية فى العصر الحديث، واعتمد كتاب الفلسفة المقرر على الثانوية العامة أفكار: الحدس والإلهام ونور البقين ـ لدى الغزالى ـ كوسائل المعرفة

كما تم تقديم الفلسفة الماركسية بصورة مشوهة، مع التحذير الواجب من الشك المنهجى خوفاً من أن يطول أسس النظام السياسي والاجتماعي والأخلاقي.

ومع تقديم الأفكار الفلسفية ذات الصبغة التاريخية كحقائق مطلقة أصبح من المنطقى أن يشعر الطلاب بالاغتراب الثقافى تجاه الواقع الحى والمشكلات المعاصرة.

ويرتبط بكل هذا تدهور مستوى إعداد معلم الفلسفة من خريجى كليات التربية والذى يقدر بعض الباحثين حصيلته من المقررات الفلسفية بربع حصيلة خريج قسم الفلسفة من كلية الآداب.

ومع كثير من العوامل السياسية والاجتماعية ومع تغول الخطاب الديني المتزمت في مختلف المقررات الدراسية تتمهد

الأرض أمام ظاهرة التطرف الدينى الذى يتسم بسمات منها: مركزية الدين فى جميع شئون المجتمع من سياسة وثقافة وقانون. ومن هنا فإن كل إصلاح ينبغى أن يبدأ بالدين. والسمة الثانية هى الإدانة الأخلاقية للمجتمع فالمجتمع لايكون مأزوما نتيجة خلل وظيفى فى آلياته، وإنما لأن هناك انهياراً فى الأخلاق، أما السمة الثالثة لذلك التطرف فهى فقد الفكر من خلال الهوية الدينية التى لاتفبل إلا ما هو نابع من الدين وترفض كل ما ينتمى إلى ثقافة أخرى.

# ثالثاً: في الطريق إلى التفكير الفلسفي

لابد من التأكيد على أن الفلسفة ليست علماً إِثباتياً قابلاً للحفظ والاستظهار وإنما هي طريقة في تحليل الأفكار وفي نقدها تستند إلى أساسين نظريين: الأول نسبية جميع الحقائق، والثاني تاريحية الفكر.

- ★ التأكيد على أن الأصل في التفكير الفلسفي هو منهج التفكير
   وليس موضوعات التفكير.
- أن يعتمد تدريس الفلسفة فكرة النطبيق العلمى ورفض
   الحقائق المطلقة وإخضاع إشكاليات الحياة المعاصرة للنقد

- والتحليل بدلاً من التأكيد على المعلومات الجامدة وحفظها واسترجاعها.
- \* العمل على تخليص منهاج التعليم من كل ما يؤكد نزعات التطرف والجمود الفكرى، والنظر في إمكانية تدريس أسس التفكير الفلسفى في جميع مراحل التعليم ولو كأجزاء من العلوم المختلفة.
- ★ التأكيد على المدخل الفلسفى للعلوم المختلفة، مثل فلسفة التاريخ، وفلسفة اللغة، وفلسفة العلم لمعلمى التاريخ واللغات والعلوم وغيرها.
- \* التأكيد على أن الفلسفة تطرح أسئلة دائمة والاتقدم اجابات يقينية.
- ★ التأكيد على الطبيعة العلمانية للعلوم المتعددة في مختلف مراحل التعليم.

#### الاستبيان

# أولاً: نظرة عامة عن تدريس الفلسفة

- ١- (أ) متى أصبح تدريس الفلسفة مقرراً فى نظام التعليم
   وكيف كان تدريسها؟
- (ب) كيف كانت العلاقة بين تدريس الفلسفة والحركات الثقافية والسياسية المؤيدة للديمقراطية مع بداية ادخال الفلسفة في نظام التعليم
  - ٢- (أ) هل ازداد الاهتمام بتدريس الفلسفة اليوم أم نقص؟
     (ب) ما هي عوامل الازدياد أو النقصان؟
- ٣-(أ) هل تدريس الفلسفة موضع جدل سواء بالتأييد أو الرفض مع بيان مدى اهتمام الجمهور بأهمية هذا الجدل؟
- ٤-(أ) إلى أى مدى تعتمد المؤسسات المنوطة بالدراسات
   الفلسفية على الحكومة المركزية؟
- (ب) ما هو الدور الذى تؤديه المؤسسات الآتية بالنسبة إلى الدر اسات الفلسفية: سياسياً (الدولة أو الحكومة)، تربوياً

- (الجامعات أو المؤسسات العامة أو الخاصة)، ودينياً (المساجد والكنائس والجماعات الدينية)؟
- ما مدى اتساق سياسة الدولة، في إطار هياكلها الادارية، مع
   تؤريس الفلسفة؟
  - ٦- ما هي منافع نظام التعليم السائد أو أضراره؟
- ثانياً: وضع تدريس الفلسفة في مختلف أنواع التعليم في التعليم العام:
  - ٧- (أ) هل الفلسفة مادة مفررة في المرحلة الثانوية؟
     (ب) إذا كان ذلك كذلك فما هو هيكل هذه المادة ؟
- ٨- إذا كانت الفلسفة تدرس لأول مرة فى المرحلة الثانوية، فما
   هو عمر الطلاب فى هذه المرحلة؟
  - ٩- ماهي فوائد ومضار تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية ؟
- ١٠ (أ) هل الفلسفة تدخل ضمن المقررات الأخرى في الدراسات العليا؟

- (ب) ما هى النسبة المئوية للطلاب الذين يتعلمون الفلسفة فى الجامعة من غير الذين يتخصصون فى در استها.
- 11- إذا كان تدريس الفلسفة مقرراً لأول مرة في التعليم العالى، فما هو عمر الطلاب في هذه المرحلة؟
- ١٢ (أ) ما هي فوائد ومضار تدريس الفلسفة في مرحلة التعليم العالي؟
- (ب) هل الدوائر الجامعية تحبذ تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية أم في المرحلة الجامعية فقط ؟
  - (ج) ما هي الحجج الرئيسية لكل من الموقفين ؟
- (د) مَنْ الذى يؤيد أى من الموقفين؟ وأين موقع المؤيدين لكل من الموقفين؟ وهل هذه المناقشات تجد لهما صدى عند الرأى العام؟
- ١٣- (أ) هل الفلسفة تدرس في مؤسسات تعليمية عالية بالإضافة إلى الجامعات؟
- (ب) ضع علامة (×) على المؤسسات التي تدرس الفلسفة في القائمة التالية:

- \* معاهد معلمي المرحلة الابتدائية
- \* معاهد معلمي المرحلة الثانوية
  - 🖈 معاهد الادارة والدبلوماسية
    - \* معاهد مهنية
    - \* معاهد تكنولوجية
      - \* معاهد الفنون
      - ★ الكليات الدينية
- (فصل القول إن أمكن بخصوص الجدول المدرسي والمقررات)
- ١٢ إذا كانت الفلسفة تدرس لأول مرة في المعاهد العليا فما
   هو متوسط عمر الطلاب الذين يتلقون تعليمها؟
- 17 (أ) ما هو تأثير تدريس الفلسفة في هذه المعاهد العليا؟ (أذكر أكثر من معهد)
- (ب) هل ثمة فارق فى تدريس الفلسفة بين الجامعات والمعاهد العالية المذكورة سالفاً؟ (أذكر أكثر من فارق إن أمكن)

- 17 (أ) هل ثمة مراحل متعددة في تدريب الطلاب الذين اختاروا أن يتخصصوا في الفلسفة؟
- (ب) ما هى المدة الزمنية المخصصة للمتخصصين فى الفلسفة فى الدر اسات العليا؟
- 17 (أ) ما هي المعايير المستخدمة لانتقاء الطلاب الذين يريدون أن يتخصصوا في الفلسفة؟
  - (ب) ما هو نوع التدريب الذي له الأولوية؟
- ١٨ ما هي الحدود التي يتوقف عندها الطالب إذا ما تخصص
   في علم من العلوم الفلسفية؟
  - ١٩- (أ) ما عدد طلاب الفلسفة بالدقة أو بالتقريب؟
- (ب) ما هى النسبة المئوية لطلاب الفلسفة فى اطار عدد الطلاب الاجمالي ؟
- (ج) ما هى النسبة المئوية لطلاب الفلسفة فى اطار الطلاب الذين يدرسون العلوم الاجتماعية ؟
  - (د ) ما هي نسبة طالبات الفلسفة ؟

#### ثالثا: البسراميج

- ٢٠ ضع علامة (×) على المجالات التى تقوم بتدريس الفلسفة
   مع بيان بالدقة التباينات بين مستويات التعليم وأنواع المؤسسات
  - \* العقائد الدينية
  - \* فلسفة الأديان
  - الفلسفة العامة والأنطولوجيا والميتافزيقا
    - \* نظرية المعرفة
  - \* المنطق (حساب القضايا وحساب المحمولات)
    - \* فلسفلة العلم
    - ★ التحليل اللغوى
    - نظرية القيمة والأخلاق
    - \* علم الاجتماع وعلم الاجتماع الامبريقي
      - للنظريات السياسية
        - \* فلسفة القانون
        - \* فلسفة التاريخ
- \* علم النفس العام وعلم النفس التجريبي وعلم النفس المرضى
  - المعرفي العقل والعلم المعرفي

- \* بيداجوجيا الفلسفة
- \* علم الجمال (فلسفة الفن)
  - \* تاريخ الفلسفة
  - \* أي علم آخر (حَدّد)
- ٢١- (أ) هل تعريف حدود تدريس الفلسفة موضع جدل؟
- (ب) هل ثمة اهتمام بتوسيع مجال تدريس الفلسفة أو تضييقه؟ إذا كان ذلك كذلك فما هى الحجج الرئيسية لكل فريق ؟
- ۲۲ بین البرنامج الرئیسی و البرنامج الاختیاری لکل مستوی
   من مستویات التعلیم .
  - ٣٢ ما مكانة تدريس الفلسفة الكلاسيكية في البرنامج؟
- ٢٤ (أ) اكتب قائمة بعشرة فلاسفة على الأقل يمكن اعتبارهم كلاسيكيين
- (ب) هل الكلاسيكيات الواردة في تدريس الفلسفة تمثل التراث العالمي؟

- (ج) هل ثمة اختلال في التوازن أو ثغرات؟ إذا كان ذلك كذلك فهل تم تصحيح ذلك؟
- ۲۰ هل يفهم الرأى العام أن معرفة كلاسيكيات الفلسفة التى تشكل جزء مـن التراث العالمى تسهم فى الفهم المتبادل بين الثقافات.
- 77 (أ) ما مكانة النظرية السياسية والفكر الأخلاقي والمشاكل الخاصة بالحياة الاجتماعية في برامج تدريس الفلسفة (بَين التباينات بين مستويات التعليم وأنواع المؤسسات).
  - (ب) هل هذه المكانة متغيرة ؟ وبأى أسلوب؟
  - ٢٧- (أ) ما مكانة القضايا الآتية في تدريس الفلسفة؟
    - لل التسامح
    - \* حقوق الانسان
    - \* التراث الديمقراطي
    - لله أسس الحياة السياسية الدولية
    - (ب) هل هذه المكانة متغيرة ؟

# (ج) هل هذه القضايا متناولة نتاولاً عاماً أم تناولاً مرتبطاً بظروف ومشكلات عالم اليوم؟

(د ) هل ثمة خطة لاحداث تغييرات؟

# رابعاً: طرق التدريس

٢٧- (أ) ضع علامة (×) على الطرق الأكثر شيوعاً

🖈 دروس يقوم المدرس بالقائها

\* عروض يقوم بها الطلاب

\* حــوار مفتـوح

بین الطلاب

- بين المدرسين والطلاب

- خارج الفصل

🖈 قراءة نصوص كلاسيكية مع التعليق أو بدور

\* كتابة مقالات

\* مدخل إلى التفكير التأملي والحياة الفلسفية

\* أي طرق أخرى

- ٢٩ ضع علامة (×) على الأهداف الأساسية من تدريس الفاسفة:
  - \* نقل المعرفة الخاصة بتاريخ النظريات والمذاهب
    - الخلاقية المبادئ الأخلاقية
      - \* تشكيل الحس النقدى
  - ادخال مناهج التحلیل التی تنطبق علی مجالات متنوعة
     أهداف أخری (حدد)

#### خامساً: أدوات النشر

- ٣٠- (أ) هل ثمة مراجع مستخدمة؟
- (ب) إذا كان ذلك كذلك فهل دورها متغير؟
- ٣١ ( أ ) هل الموجهون الرسميون ينصحون بقراءة بعض المراجع ؟
  - (ب) هل يؤثر الطلاب مراجع معينة ؟
    - (ج) متى ألفت هذه المراجع ؟
  - ٣٢- (أ) ما موقع هذه المراجع من الثقافات المتباينة؟

- (ب) هل استخدمت مراجع مترجمة عن لغة أجنبية ؟
- ٣٣ (أ) هل استخدمت نصوص مختارة من مراجع كالسيكية؟
- (ب) هل ينصبح الموجهون الرسميون بقراءة نصوص من مراجع ؟
  - (ج) هل ثمة نصوص مفضلة من قبل الطلاب؟
- ٣٤-(أ) هل ثمة توصية بقراءة كتاب كامل من الكتب الكتب الكلسيكية في الفلسفة؟
- ٣٥-( أ ) هل ثمة توصية بقراءة أعمال فلاسفة وطنيين أو العالميين أو أجانب
- (ب) ما هي أعمال الفلاسفة القوميين والأجانب المقروءة من قبل الطلاب؟
- ٣٦- (أ) هل ثمة ترجمات عديدة للمؤلفات الأجنبية في الفلسفة؟
  - (ب) من صاحب القرار في ترجمة كتاب معين؟
    - (ج) هل ثمة برنامج مساعد للترجمة؟

٣٧- هل مطلوب من الطلاب معرفة لغات معينة؟ هل ثمة توصية بذلك؟

(أذكر اللغات المطلوبة)

# سادساً: تدريب المعلم

٣٨- ما نوع التدريب اللازم لمعلمي الفلسفة؟ (أذكر التفصيلات، أين، أنواع التدريبات)

٣٩ إذا وُجدت مستويات متعددة في التعليم فكيف يرتقى المعلمون من مستوى إلى آخر ؟

٤٠ (أ) هل معلمو الفلسفة يدرسون مادة الفلسفة فقط في جميع المؤسسات التعليمية ؟

(ب) إذا كان ذلك كذلك فهل معلمو الفلسفة يدرسون مادة أخرى غير مادة الفلسفة ؟

(ج) وإذا لم يكن فما هي هذه المواد الأخرى التي غالباً ما يقومون بتدريسها ؟

- ١٤ (أ) هل ثمة مسابقات أو امتحانات أو دبلومات أو درجات علمية تتطلب تدريباً في الفلسفة؟
- (ب) إذا كان ذلك كذلك فهل هي كثيرة؟ وهل هذه هي القاعدة أم الاستثناء؟
- (ج) ما هي البرامج الفلسفية المستخدمة في مثل هذه الحالات؟
- 27 (أ) هل ثمة دبلومات أو درجات علمية خارج مجال الفلسفة تتضمن اختباراً أو عدة اختبارات في الفلسفة؟ (ب) وإذا كان ذلك كذلك فهل أعدادها كثيرة ؟
- 27 ما هي المسابقات أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الخاصة بمجال الفلسفة؟ وما هي برامج كل منها؟
- 23- (أ) ما هى شروط إعداد رسالة للحصول على درجة علمية؟
  - (ب) هل ثمة أنواع متعددة من الرسائل العلمية ؟ (ج) وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل ثمة تباين فيما بينها؟

20- في اطار الامتحانات والدبلومات والدرجات العلمية ما هي الوسائل المستخدمة لتقويم قدرة الطلاب في مجال الفلسفة؟

# ثسامنساً:

- 27 (أ) هل تدرّس الفلسفة في اطار المواد العلمية الأخرى في المرحلة الثانوية أو الفنية؟
- (ب) إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي الموضوعات التي تُدرس ومتى تدرّس هذه الفلسفة "غير المباشرة" ؟
- ٤٧ هل الفلسفة تؤدى دوراً فى دراسة مواد التخصص فى المرحلة الجامعية؟ (مثال ذلك: فلسفة القانون)

## تساسعاً:

- ٤٨ (أ) ما هو الدور الذي تؤديه الفلسفة في تشكيل عقلية المواطنين؟
  - (ب) هل تعليم الفلسفة محصور في عدد قليل من الناس؟
    - (ج) هل تعليم الفلسفة موحد بين الرجال والنساء؟
    - (د) هل تؤثر الفلسفة على الحياة التقافية القومية؟

- 9 ٤ ( أ ) هل الشعب مهتم بمعرفة الدور الذى يؤديه تعليم الفلسفة؟
- (ب) هل أبدت إحدى الشخصيات الاجتماعية المرموقة رأيها في هذه المسألة؟
  - ٥- خارج مهنة تدريس الفلسفة أين نعثر على خريجي الفلسفة؟
- ٥١ (أ) ما هي وجهة النظر المسيطرة على البرامج في
   مختلف مراحل التعليم؟
  - (ب) هل ثمة مذهب فلسفى معتمد رسمياً
  - (ج) هل ثمة اتفاق عام على مواقف فلسفية محددة ؟
- ٥٦ ما هي المذاهب الفاسفية المؤثرة في البرامج التعليمية في
   مراحل التعليم المختلفة ؟
- ٥٣ ما هي العلاقة بين تدريس الفلسفة والتراث الثقافي ؟
   ٥٥ ما هي العلاقة بين تدريس الفلسفة والمعرفة العلمية الراهنة؟

- ٥٥ ما هي العلاقة بين تدريس الفلسفة والأفكار السياسية
   و الاجتماعية ؟
  - ٥٦ ما هي التوجهات الفلسفية الرئيسية للمدرسين؟
- اذا كانت الجامعات أو المؤسسات التعليمية تتمتع بنوع من
   الاستقلال فهل ثمة اختلاف فيما بينها ؟
  - ٥٨ (أ) ما هي اهتمامات الطلاب في مجال الفلسفة ؟
     (ب) كيف تتغير هذه الاهتمامات ؟
- ٥٩ ( أ ) هل يمكن القول بأن تدريس الفلسفة له تأثير على تفكير الطلاب؟
  - (ب) إذا كان ذلك كذلك فكيف يمكن معرفة هذا التأثير؟
- ٦- هل ثمة رابطة واضحة بين التوجهات الفلسفية المعاصرة السائدة والأفكار الذائعة في الحياة الثقافية والسياسية؟
- 71- (أ) هل يدرس التراث الفلسفى القومى بنفس الطريقة التي يدرس بها التراث الفلسفى الأحنبى؟

- ٦٢-(أ) هل التبادل الفلسفى مع البلدان الأجنبية عامل هام فى
   تدعيم التعاهم الدولى والتضامن الدولى؟
- (ب) هل ثمة منح وكراسى مؤقته وتسهيلات أخرى لطلاب ومعلمي الفلسفة؟
- ٦٣-هل تغيرت الميول تجاه التراث الفلسفى الأجنبى فى الأزمنة الراهنة؟
- ٦٤ ما هي أهم الانتقادات المتداولة حالياً تجاه الروح التي
   تدرس بها الفلسفة ؟
- -70-هل ثمة اصلاحات حادثة في تدريس الفلسفة أم أن هذه الاصلاحات مرفوضة ؟
  - ٦٦- (أ) هل ثمة حطوات تنفينية لتعليم الكبار؟
- 77- ما هو الدور الذي تؤدية مختلف المؤسسات في هذا المجال؟
  - ٦٨ ( أ ) كم عند الجمعيات الفلسفية؟
- (ب) كم عدد النسخ التي توزعها المجلات الفلسفية الهامة؟

- 79- (أ) هل الرأى العام يهتم بأن تكون الفلسفة شعبية؟ (ب) هل كتب الفلسفة رخيصة الثمن ؟
- · V (أ) هل المجلات الثقافية تهتم بالكتابة عن الفلسفة؟
- (ب) هل ثمة تأثير واضح للأفكار الفلسفية على الأدب والسينما والمسرح والنقد والفنون ؟
- ٧١- (أ) هل تغطى الصحافة والراديو والتليفزيون النشاط الفلسفي؟
- (ب) هل الصحف تفرد مكاناً للفلاسفة للتعبير عن آرائهم الأصيلة في القضايا الرئيسية الهامة؟
- ٧٢ هل تأثير الفلسفة واضح في القضايا السياسية التي تكون
   موضع خلاف ؟
- ٧٣ ما هو تصور ديانة الأغلبية للعلاقة بين الدين والفلسفة ؟
   ٧٤ هل السلطات الدينية تعبر رسمياً عن آرائها في المذاهب الفلسفية المتنوعة ؟

- ٧٥-( أ ) هل ثمة تأثير من الحركات الفلسفية على الحياة الدينية أو العكس (ب) وإذا كان الجواب بالإيجاب ففي أي اتجاه وفي أي مجال؟
- ٧٦- (أ) هل تدريس الفلسفة متاح لأكبر عدد من الطلاب على أساس أنه جزء من التعليم العام؟
- (ب) وإذا كان الجواب بالسلب فهل ثمة خطط لتغيير هذا الوضع؟
- ٧٧ ( أ ) ما التأثير العام لندريس الفلسفة على العادات
   و التقاليد؟
  - (ب) \_ على مبادئ المجتمع ومثله
  - \_ على النظرة العامة للمجتمع
    - \_ على الرأى العام
- الدوية العالمية الراهنة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والمشكلات العالمية في
   هذا العصر؟

٧٩ هل نتوقع أن يؤدى تدريس الفلسفة دوراً قيادياً في مد
 البشر بأدوات البحث التي تسمح لهم باعطاء حلول سليمة
 للمشكلات المعاصرة؟

٨٠- ما هي الاجراءات اللازمة لتحسين تدريس الفلسفة؟

contact with each other for centuries by interaction and through exchange and they have been immensely benefited in different phases of life, science and technology, trade and commerce, arts and architecture and now with new knowledge and facilities of communications and media, they must collectively think and work as European Union has started doing.

Religious fanaticism has to be fought unitedly by all progressive and secular forces as a top national task. The fact of the matter is that what is very often forgotten is that in the rich soil of this region, there has sprouted a remarkable unfolding of a composite culture as a fruit of the thousand years of Hindu - Muslim encounter and the co-existence of these along with other faiths. There are countless symbols, rituals, shrines, epics and poems underlining this rich co-existence. There are millions of people belonging to different communities, have centuries lived and still live together in peace.

Under the changed conditions of today, in the new emerging International order, countries of South Asia, for that purpose all Asian countries should understand the right contents of their history, their language, philosophies, religions and many rites and rituals, make their cultural affinity abundantly clear. They have been in first one is between different religions and the second one includes the conflicts between different sects inside a particular religion, such as those between the Shia and the Sunni in Islam and those between Mahanaya and Hinayana in Buddhism.

Acts of religious intolerance can lead to substantial social and political instability and result in setback to regional and international cooperation. The dogmatists need to understand the utility of catholicity of outlook in as much as it helps in erecting a medium in which growth can take place more easily. Therefore, to reduce the tensions between different religions, ethnic, sects and economic interest groups and countries, what is needed most is increasing an effective dialogue and also to minimise the miseffects, appropriate communication channels need to be opened up.

fascist methods. They are enemy number one of social change and social justice.

It is also interesting to note that communal organisations in every religion very often oppose socio-economic and international issues. Recently when India and Pakistan Governments decided to ply passenger buses between Lahore and Delhi to normalise and improve the relationship between the two countries, it was simultaneously opposed by Shiv Sena in India and Jamate Islami in Pakistan. Because the tensions between the two countries help the communal forces politically the recent attacks on Christians and their religious establishments including churches in India and Pakistan are nothing but fascist methods to terrorise innocent people.

The conflicts between different religions in South Asia fall into two major categories. The

In my opinion we should differentiate religious fundamentalism between communalism, though undoubtedly religious fundamentalism forms the basis of communalism. but while the first sticks to age old values, traditions and social systems and refuses to accept modern ideas, methods and life, the second one aggressively and violently exploits religious emotions of common masses to spread hatred and instigate violent confrontations against the people of the other religious. In fact, the communal organizations in every religion represent the vested interest and their struggle in the name of religion is really an attempt to take a big share of power and privileges for themselves as far as possible. Communalism is just another name of social and political reaction. Many a false trail is drawn to confuse the issue, some times they adopt

Tamilians in Sri Lanka are now demanding a separate State.

## Religious Fundamentalism and Communalism

Thus we have seen that in South Asia almost every country is facing the problems of religious conflicts and ethnic confrontations. Arrogance of superiority, lack of tolerance and narrow attitude and hatred and adoption of violent path are responsible for this kind of situation.

Unfortunately, electoral politics has become an easy tool to exploit religious, ethnic, sect and caste sentiments. Several political parties on this basis have come into existence. This is leading to political fragmentations and political instability, seriously hampering the development and progress. The Sikh rejuvenation movement which had started with the establishment of Khalsa in late 19<sup>th</sup> century led to the formation of a political party 'Akali Dal', a religion-based Party. Sikh extremism also raised the demand of separate State of Khalistan".

Buddhists in India and Nepal have also been engaged in the campaign for the rejuvenation and reformers of Buddhism in Bhutan also launched a movement of "Buddhist Culture, with one country, one nationality, one belief and one language".

Likewise, Sri Lanka also witnessed serious armed conflicts between Singalese who believe in Buddhism and Tamils who believe in Hinduism. The armed conflicts in Sri Lanka have become increasingly intense and almost uncontrollable.

report. Happenings during this period are clear examples that through every type of communalism is dangerous, the communalism of majority community is much more aggressive and dangerous.

During the same periods (1970's and 1980's) there emerged a dynamic drive, with the Middle East as its centre, for rejuvenation of Islam. It affected both Asia and Africa. It has given impetus to such movements in South Asia. Pakistan, Bangladesh, Maldives all took vigorous actions to pursue the Islamic Sharia and promulgated a series of reforms concerning legislature, judicature and administration in accordance with Islamic principles. In Pakistan conflicts between Sunni and Shia became very serious leading to a large scale of violence.

followed and the great name of India was tarnished in the eyes of the world.

The following quote from the famous Sri Krishna Commission Report on Bombay riots (January 1992-93) makes it absolutely clear who were the guilty.

"Turning to the events of January, 1993, the Commission's view is that though several incidents of violence took place during the period from December 15, 1992 to January's 1993 large scale rioting and violence was commenced from January 6, 1993 by the Hindus brought to fever pitch by communally inciting propaganda unleashed by Hindu communal organisations.

But the Maharashtra State Govt. which is a coalition government of Shiv Sena and B.J.P. refused to accept the recommendations of the above commission and dubbed it as an anti-Hindu

In the first 15 years of the partition of India and Pakistan in 1947, India carried out its secular policy as stipulated by its constitution very firmly and therefore there were very few conflicts between Hindus and Muslims. However this balance was unfortunately upset in 1970's, 1980's, and, ever since, communal riots and ethnic disputes and clashes have been rising and becoming increasingly intense. Religious fundamentalism has been growing rapidly, especially Hindu fundamentalism, advocating great Indian Chauvinism. It asserted that non-Hindus in India had to accept Hindu culture, Hindi language and be proud of Hindu nation. The Hindu extremists had continuously mobilised Hindus to participate in the struggle centering around the Babri Mosque and ultimately demolished the historic mosque. Several thousands of people were killed in the riots which often tried to keep them in the dark instead of broadening their minds, it has frequently made them narrow minded and intolerant of others and made people behave like beasts. This is a great human tragedy.

Since 1970's and 1980's there have been calls for rejuvenation of the traditional world and religions in this region such as Hinduism, Buddhism, Islam, Sikhism etc. have manifested the increase of emergence of many organizations, belonging to various religious sects, and is also reflected in the religious thinking and faiths, striking deeper roots in both the hearts of the people and the societies. As a result of this religious fundamentalism, in various forms, has come into being and functions as the mainstream of the day.

Religions in South Asia with long history and age old traditions are of extremely important influence in current international relations. The major religions of the world such as Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Bahaism and Christianity have co-existed in this region for centuries and have gone to South East Asia and to Indo-Chinese regions as well.

But today we find an unfortunate situation that the religions which were founded by the greatest and the noblest men that the world had produced with great objectives to uplift the human spirit by making truth, love, brotherhood, peace and non-violence as the foundation of life, are being exploited for narrow, selfish and destructive purposes. Instead of using the religions for enlightenment of the people it has

# Growing Religious Fundamentalism in South Asian Countries (\*)

Chandrajit Yadav (India)

South Asia occupies an important position in the world, with its ancient civilization, great history, plural cultures and also geographically, economically and politically. The sub-continent with a number of countries of vast areas, big population, major market, important maritime communications, hub of Asia, Africa and Oceania and various nationalities and languages, is usually called "a museum of races". Indus and Ganges valleys were cradles of ancient civilization and home of religions and philosophies. It was in this region that several great religions of the world emerged and plural cultures developed extensively.

<sup>(\*)</sup> Extracted from The Modern Rationalist, March 1999, India

Institute for Strategic Studies: London 1968. pp. 3-4.

17.Burroughs, J., The Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, LIT: Munster 1997. pp. 21-22.

- -Delos, J.T., "A sociology of modern war and the theory of the just war", Cross Currents, Volume VIII, No.3 1958. p.252
- -Tooke, J.D., The just war in Aqilinas and Grotius, S.P.C.K.: London 1965.
- 10. Aquinas, T., Summa Theologiae, 2a2ae, 40, 1
- 11.Mangan, J.T., "An historical analysis of the principle of double effect", **Theological Studies**, Vol. X, No.11949. p. 42ff
- 12.Miller, D., "The use and abuse of political violence" Political Studies (1984), XXXII. p.414
- 13.Gompert, D.C., Mandelbaum, M., Garwin, R.L., Barton, J.H. Nuclear Weapons and World Polities, McGraw-Hill Book Company: New York 1977. p. 4.
- 14.Midgley, F.B.F., The Natural Law Tradition and the Theory of International Relations, Elek Books Ltd.: London 1975. p.417
- 15.Morgan, P.M., **Deterrence**, Sage Publications: Beverly Hills: London 1977. p. 9.
- 16.Maxwell, S., "Rationality and deterrence", Adelphi Papers, Number Fifty, International

#### Notes

- 1.Gearty, C., **Terrorism**, (ed.) Dartmouth: Aldershot 1996. p. xiv-xv.
- 2. Teichman, Jenny, "How to define terrorism", Philosophy 64 1989. p.505-517
- 3. Primoratz, I., "What is terrorism?", Journal of Applied Philosophy, Vol. 7, No. 2 1990. pp. 130-133.
- 4.Coady, C.A.J., "The morality of terrorism", Philosophy 60 1985. p. 47.
- 5. Honore, T., "The right to rebel", Oxford Journal of Legal Studies Vol. 8 No. 1988. p. 34-54.
- 6. Honore, T., op. cit., p. 36
- 7. Honore, T., op. cit., p.43
- 8.Raz, J., "Legal rights", Oxford Journal of Legal Studies, Volume No. I 1984. p.1
- 9.Russell, F.H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge University Press: Cambridge 1975.

searching for the meaning of life without any absolutism or dogmatism. If the statesman or stateswoman and the terrorist were to accept that the truth that they hold and are so very much committed to is by no means the one and only truth: if they were to learn that openness to reality means freedom from dogma; if they were to recognise that experience teaches only if it is open to being taught then genuine dialogue with experience would be opened. The lessons that humanity has drawn or even ignored from this dialogical encounter with experience contained in all the disciplines including philosophy. The latter through its peculiar reliance on reason to attempt an answer to its basic question, why life at all, teaches that humanity will often attain only partial but no less genuine truth if absolutism and dogmatism are discarded. This means for the terrorist and the statesman that the practical application of this lesson from philosophy is likely to reduce considerably resort to violence in the name of self-defence.

avert this censure? Yes, only by the return to the wisdom of philosophy teaching the abandonment of absolutism and dogmatism. These latter have more than the propensity to lead to the violence of terrorism.

## Philosophy as Practical Wisdom

Philosophy is generally understood as the love of wisdom. It is the quest to understand the meaning of life. It is the ceaseless search to comprehend reality as a wholeness. Wisdom refers to the human urge and capacity understand: it is inextricably connected experience and intelligence. Wisdom is maturing but matured experience characterised by openness to reality. For wisdom nothing is closed and decided beforehand. Absolutism and dogmatism are strange bedfellows with wisdom. Wisdom is the discernment of order in an apparent chaos. It is awareness that understanding in the abstract has the limited value to illuminate some dark corners of experience. It is the recognition that other dark corners of experience demand the honesty to profess our ignorance and the courage to dare to know. This then means active participation in disarmament in all its aspects under strict and effective international control." 17

While the Court appears reluctant or unable to "conclude definitively" on the matter and, with particular reference to "an extreme circumstance of self-defence", it remains true that the threat of nuclear omnicide is by no means hypothetical. The implicit justification of "self-defence" means that in the particular case of nuclear weapons humanity may be allowed to cross the threshold of rationality and sink into the darkness of irrationality. The irrationality of "self-defence" here is given the upperhand over rationality. Yet it is the latter which is supposed to define being human. It appears then that in the name of "selfdefence" humanity may even be permitted to abandon being human. We cannot accept this view either in the name of good law or from the of view of commonsense. indiscriminate use of violence is the principal reason for the censure of terrorism state terrorism in the form of the threat to use nuclear weapons is equally indiscriminate and above all, irrational. It deserves the same censure as that the terrorist must pay. Can the teaching of philosophy help to

or use of force by means of nuclear weapons that is contrary to Article 2, paragraph 4, of the United Nations Charter and that fails to meet all the requirements of Article 51, is unlawful: A threat or use of nuclear weapons should be compatible with the requirements of the international law applicable in armed conflict, particularly those principles and rules of international humanitarian law, as well as with specific obligations under treaties and other undertakings which expressly deal with nuclear weapons; It follows from the above-mentioned requirements that the threat or use of nuclear weapons would generally be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, and in particular the principles and rules of humanitarian law. However, in view of the current state international law, and of the elements of fact at its disposal the Court cannot conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake; There exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear

in bello. Real nuclear war, if it were to erupt at all even as a result of "human error", can never be the Clausewitzian continuation of politics by other, let alone, violent means. If to be rational is to be human then the only rational option with regard to these weapons is total, comprehensive and complete nuclear disarmament. In the light of the real threat of nuclear omnicide, the assured reduction of our planet to a radioactive rubble. and in view of the continued reluctance of the members of the nuclear club actively to disarmament, implement nuclear several international organizations finally succeeded through the United Nations to present the problem before the International Court of Justice.

The question put before the Court was: "Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstances permitted under international law?" The Court held: "There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons; There is in neither customary nor conventional international law any comprehensive and universal prohibition of the threat or use of nuclear weapons as such; A threat

of proportionality and double effect. To date we are witnessing MAD (mutual assured destruction) in the context of nuclear armament. Yet, the protagonists of this MAD situation appear bent to go beyond this present madness. First, they have invited states to accede to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) as a means, partly, to restrict access to membership, that is, the possession and control of nuclear weapons, of the nuclear club. Second, they are now vigorously urging for accession to and ratification of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). But it is common cause that they do so now since they have acquired alternative technological capability to continue nuclear weapons tests without being in breach of the CTBT.

Meanwhile many states have, on the basis of good faith, acceded to and ratified the NPT. In addition they have concluded regional treaties aimed at making their regions nuclear weapons free zones. Yet, the nuclear dud continues the inexorable march of nuclear armament precisely when concrete steps of nuclear disarmament are overdue. The reality of nuclear war cannot be justified under the rubric of jus ad bellum and jus

expectation that the potential adversary will act in a manner that will render the threatened attack unnecessary. In other words, it must be assumed that the adversary is a rational actor. This conceptual frame of mind is particularly relevant to the great powers having nuclear weapons because they rely on the "rationality of the irrationality" argument. This argument holds that the potential adversary shall at all times act so rationally that in their own interest they will never cross the rational threshold and plunge into the irrationality of using nuclear weapons. 16 This argument is relevant in that the targets of nuclear weapons are not exclusively military objectives. They include those who least expect to be attacked and, ironically, even those opposed to nuclear armament.

The morality and the legality of nuclear weapons has been called into question for more than half a century. In the course of this questioning, the proponents of nuclear armament have succeeded to use the political process - whether or not democratic - to increase and refine these weapons of mass destruction. The weapons have neither regard nor respect for tile principles

are aware of the ever-present threat of nuclear annihilation arising either from real war or "human error". This condition is even more pronounced in those who actively seek complete. total and comprehensive nuclear disarmament. The intention <sup>13</sup> to use nuclear weapons is not in doubt although conventional wisdom holds that the best use of nuclear weapons lies in their nonuse. 14 Thus the possession of these weapons serves to deter the potential adversary from using "... deterrence involves manipulating someone's behaviour by threatening him with harm. The behaviour of concern to the deterrer is an attack; hence, deterrence involves the threat to use force in response as a way of preventing the first use of force by someone else. Manipulation via threat captures the essence of deterrence, and manipulation of this sort would appear to be a rather primitive relationship." 15 On the basis of the preceding definition, we suggest that the following are the elements of deterrence. There must be the deterrer and the deterred. Selfdefence is the purpose of deterrence. The deterrer must announce the intention to attack and have the capacity to carry it out against a potential adversary. The deterrer will also harbour the

injustice, must be spared from attack. However, it may be argued that civilians of any modern democratic state can hardly be said to be innocent of the injustice sustained by those they have voted into power. For this reason it has been suggested that non-combatant immunity should be more thinly defined and that the term, military objective, points directly to those who are intent on using violence. Thus only military objectives may be held responsible for violence and are as such legitimate objects for attack. The suggestion is interesting to the extent that it cuts and limits the chain of responsibility. However, it does so at the expense of glossing over the complex web of responsibility characteristic of the democratic state dominated by the free enterprise economic system.

## 2.State Terrorism

Instead of trying to define state terrorism we propose to focus on the threat to kill those who least expect to be killed by the use of nuclear weapons. Self-defence is the basis for the acquisition of these weapons. This threat is particularly distressing and torturous to those who

with some degree of reluctance. In this sense resort to violence is neither absolute nor is it a matter of dogma. Having made the option for violence, the terrorist usually selects targets which appear to be remotely connected to the injustice that is being opposed. For example, kidnapping combined with the threat to kill if specified conditions are not met. Hijacking of aircraft for the same purpose. These two methods of the terrorist involve a high degree of torture particularly for the immediate victims and their relatives. The terrorist is also prone to planting bombs timed to explode at the moment when they would cause great and extensive damage. Through this kind of violence the terrorist intends to convey their message to those immediately responsible for the perceived injustice as well as the community at large. 12 The problem with this manner of conveying a political message is that it involves violence to those who seem to be remotely connected with injustice. In other words, the terrorist attacks the innocent and not the guilty. In this way terrorism violates the principle of non-combatant immunity. The principle holds that the innocent, in the sense of those having no direct and immediate connection with

good and a bad effect only if the following conditions are verified at one and the same time: (a) that the action intended must be directly and immediately linked to the achievement of a good purpose; (b) that only the good effect must be intended; (c) that the good effect must flow directly from the use of appropriate means and be indifferent to any bad effects that may be inherent to the action as a whole; (d) that there be a proportionately grave reason for permitting whatever bad effect. We are aware of the abstract character of these principles. Concrete conditions will either affirm or refute their validity. For this reason we shall now turn to a general description of terrorist violence and assess it in the light of these principles.

### 1. Terrorist Violence

In broad terms the search for justice may be described as the causative factor of the terrorist's recourse to the use of violence. Commitment to justice becomes unbending and thus turns the terrorist to only one direction, resort to violence. This is of course not automatic since in most cases resort to violence is the last option approved

may be imposed on the use of this right. The link between the right and its aim could be illuminating with regard to an assessment of the manner and extent to which it is used in specific cases. The just war tradition provides, among others, two principles that may be applied in assessing the use of violence. These are the principle of proportionality and the double effect principle.<sup>11</sup>

## The Assessment of Violence

The principle of proportionality holds that moderation must prevail in the use of violence. It lays down the duty to fit the punishment to the crime. Accordingly, the pursuit of violence must stop if and when the aim is achieved. In addition, it holds that the kind and degree of violence used must be appropriate in two respects. One is that the violence must be directed exclusively at the target which is necessary for the achievement of the aim. Another is that the violence must be humanely as possible in as circumstances. On the other hand, the principle of the double effect holds that a person may perform an action that he or she foresees will produce a

reality of terrorism, it seems that the tradition of absolute pacifism is somewhat unreal. We shall therefore ignore this tradition here. Instead, we shall try to understand what moral consequences ensue from the recognition that even the terrorist has got the right to self-defence.

Honore's definition of the right to rebel is linked to specific aims all of which are predicated on "in order...to". The problem with this linkage is that at one level it presents the aim as the cause of the exercise of the right to self-defence. This is true for, as long as, the causative power of the aim is not construed to mean that it is the origin of the right. The right is not originated by its aim but it is only activated by it. The right is, as it were, dormant. To use Aristotle's terminology, the right is a potency translated into act by its aim. This distinction is important because it insight preserves the together with corresponding consequences, that the right to selfdefence can neither be conferred upon nor withdrawn from any individual or group by anyone. The terrorist, like the rebel or the revolutionary, may, therefore, not be denied the right to resort to violence. However, restrictions

individual or group life, the exercise of this right becomes particularly problematic once violence is involved, especially the killing of others. The basic problem in this connection may be stated as follows. Defending oneself is taking action to avert and repel preventable death. Thus even though death is an inevitability, it is not a necessity in the sense that there can be ways and means of postponing it. Proceeding from the principle of equality in the quartet of rights, the desideratum to postpone one's own death must be ascribed to all others as well. On this reasoning, killing another is not only undesirable but must also become a selfprohibition. Going against prohibition is the core problem of war in general and terrorism in particular. The solution to this problem lies in the justification of violence. The theory of the just war 9 is undoubtedly a justification of violence. It lays down the reason for resorting to violence (jus ad bellum) and the reason for the use of violence in war (jus in bello). recognition that there circumstances in which resort to the use violence may be permissible. As such it stands in sharp contrast to the tradition of absolute pacifism. In view of the ceaseless arming by states and the

latter case they will provoke self-defence. The right to self-defence is in reality the basic issue under discussion whenever the question of resort to violence by a terrorist is being considered. In our view, self-defence is ultimately aimed at the protection of individual or group life. This means that in the face of harm or injury to life it must be recognized that a reaction to protect life is a reasonable expectation. In some cases, the exercise of the right to self-defence might be immediate in response to the immediacy and indubitability of the threatening harm. But selfdefence might also be delayed or post facto if it is judged that immediate reaction might result in more harm than good. We propose to consider both aspects of self-defence. If self-defence is, by definition, action, including the killing of others, motivated by the protection of life it appears that there is no ground for denying anyone the exercise of this right. Even martyrdom is an act of self-defence provided it is understood as the protection of as well as the giving of life to others by giving up one's own life.

Although self-defence is always linked conceptually to the prevention of injury or harm on

purely informal right grounded in the conventional morality of the international community. It possesses an intermediate, semiformal status. It is based, that is, both on a certain conception of human dignity and interpretation of the political norms of the international community, including the principles, embodied in documents, which members of that community have endorsed." 7 This affirmation of right to rebel rests upon a understanding of "human dignity". As to the content of this understanding there certainly is room for debate. At the same time general agreement seems to be possible if the minimum content of this understanding is that "human dignity" revolves contemporaneously around the rights to life, freedom, equality and self-defence This quartet of organically contemporaneous rights forms a wholeness or a oneness. They are the kind of rights which no individual community can confer upon another. To be human means to be the gratuitous possessor of this quartet of rights. Other individuals and communities may decide to recognise, respect and actively assist in the protection of these rights or they may decide to do just the opposite. In this

rebellion is the only means by which they can in the last resort assert their humanity, defend their way of life or vindicate their independence, does it follow that they have a right to rebel? It is not merely that they regard themselves as justified because they see no alternative, or that the consequences of rebellion appear preferable to those of passive resistance but that they have a right which others are bound to respect and which entitles them to the help, or at least the neutrality of those who are not party to the dispute. Would it make sense to deny someone the right to do what he is compelled to do in the sense not of being coerced but of having no other means of vindicating his fundamental interests? Does not everyone, if the dilemma is presented, recognize such a right? To deny it would be to assert that people may be bound indefinitely to submit to conditions of life which we and they recognize as intolerable; that their interests may properly be disregarded and they themselves treated as unworthy of respect.

"It seems to me, therefore, that in a proper case there *must* be a right to rebel. It will not generally be a formal legal right, but neither is it a

secure on behalf of individuals or groups conceived as exploited or oppressed a change in the government, structure or policies of the society to which they belong (radical rebellion), or (b) to resist on behalf of individuals or groups who are attached to their way of life a change in the government, structure or policies of their society which the rulers of the society intend to bring about (conservative rebellion, or (c) to secure on behalf of a group conceived as distinct the right to independence from the society to which it at present belongs (rebellion in aid of self-determination)." 6 This definition asserts "the right of an individual or group" and, as we shall see later, affirms it. The affirmation of this right is based upon the "last resort" criterion and linked directly to the purpose of the violence.

"But suppose the campaigns of those who are denied human rights are ineffective. Surely the implication must be that the citizens to whom human rights are conceded may be *compelled* as a last resort to rebel. They are not merely to be excused when their patience snaps but are justified in rebelling. And if the mora justification for doing so consists in the fact that

bear this distinction in mind. Here our discussion will be mainly a critique of some of the positions held by Honore.<sup>5</sup>

#### The Right to Se1f-defence

Our understanding of Honore is that even the terrorist may be regarded as a rebel, that is, as someone who may rise up in opposition to the prevailing social reality and resort to the use of violence in pursuit of the aims of the opposition. The identification of the terrorist with the rebel is rather infelicitous because it obscures the distinction legitimate between rebellion. revolution, war and terrorism. Whatever the distinction between these concepts, we hold that the right to self-defence is the common thread running through all of them and binding them together. For this reason we prefer the right to self-defence rather than the right to rebel as the basis of our discussion. In the light of this understanding we shall analyse Honore's definition of the right to rebel. He defines the right to rebel as follows, "the right of an individual or group to resort to violence, if necessary on a large scale, in order either (a) to

use of armed force. If chance decrees that one succeeds in one's "terrorist" activity then the terrorist of yesterday becomes not only today's liberator but may even be one of the most revered statesmen or stateswomen of today. In that capacity yesterday's "terrorist" will have the good fortune to label others as terrorist especially those who question the moral legitimacy of the order over which the former terrorist presides. 4 Since chance is the final arbiter as to who is and who is not a terrorist, there seems to be little point in trying to find an objective standard for defining the terrorist. It is then apparent that the argument that the definition of a terrorist depends upon which hat one wears is rather tenuous. The course then appears to be an attempt to understand rather than define terrorism. Understanding terrorism for us means identifying philosophically its reason (cause) and purpose. Our perspective then is that if resort to violence is a right what kind of right is it and why and when is its exercise justified? Is a terrorist not entitled to the right to resort to violence? We emphasize that this question is distinct from one pertaining to the manner in which the terrorist deploys torture and uses violence. For purposes of analysis it is crucial to

of terrorism even though such a definition may claim to be scientific. 2 Most attempts at the definition of terrorism focus primarily on one of its aspects, namely, the direction of violence at the innocent or illegitimate targets. 3 This kind of focus tends to confuse the reason, that is, the cause setting in motion the right to use violence and the use of violence as a means to an end. On the basis of this confusion, the cause is often obscured and often deliberately divorced from the means with the result that only the means - in this case the "indiscriminate use of violence" becomes the point of focus. To the extent that indiscriminate suggests irrational in the sense that neither a just cause nor a legitimate purpose is discernible in that much the designation terrorist almost immediately becomes morally opprobrious. Thus, the terrorist is condemned for lack of reason, that is, acting without a just cause or a legitimate purpose. We propose to give a philosophical analysis of this condemnation as part of the answer to the main question with which we are concerned.

The above citation also suggests that the terrorist ultimately depends upon chance in the

'terrorist', with all the moral opprobrium that it entails, should be regarded as an inevitable consequence of any violent challenge to any status quo situation, whatever the degree of immorality involved. The unsuccessful rebel will live and die a 'terrorist'. In contrast, the successful subversive will certainly serve time as a terrorist, but victory will bring both power and a shift in the use of the label away from him/herself and in the direction of the defeated."

The above citation brings out a number of points which we propose to look at closely. The points will, in turn, form cumulatively our point of departure in considering the following question: may the right to use violence in order to change, from a morally disgraceful social reality to a morally acceptable one, be denied to the terrorist only on the plea that the targets of terrorist violence or torture are illegitimate in the sense that they are innocent?

It is suggested, in this citation, that the quest for objectivity in defining terrorism is inevitably vitiated by the subjective idiosyncrasies that are part of any attempt to give an objective definition of terrorism. There is thus no credible defi-

# From the Wisdom of Philosophy to

## The Violence of Terrorism

M.B. Ramose (\*)

#### A One-time Terrorist

"However, when scholars attempt to align their work with what governments say and do, forced find themselves to embrace unsatisfactorily vague definitions which do little more than help to legitimize the official notion that all subversion is terrorist. It may thus be most useful to call off the search for a coherent definition and to accept that advances will be possible only when we abandon the hope that there is a credible answer to the question - what is terrorism? On this view it is better to embrace both the flexibility and the value-laden elements of the word and accept the concept of terrorism which is current in contemporary affairs: rhetorical insult whose content is determined not by any a priori academic test but rather by those wielding power in society. The designation

<sup>(\*)</sup> Author teaches Philosophy of law in Tilburg University, Holland and is writer on African Philosophy

"The difference between Islamic and non Islamic rights is in the concept of rights itself." Repeats constantly Yazdi the chief of the judiciary. Odious excuse for the crimes committed in Iran, but also in Algeria, in Afghanistan, in Sudan and elsewhere.

"Today, while propaganda around the separation between state and religion increases, the Islamic Iran is in the process of correcting the human world according to religious beliefs and values around the main principal of Velayat Faghih." affirmed Khatami on December 27th at the Iranian TV.

History has proved that an ideological government, especially one which claims transcendence, can lead only to tyranny.

For us, secularity is the sine qua non condition for freedom in general and freedom of women in particular. We believe that only when a society becomes profoundly secular the will power of one gender upon the other loses its most precious legitimacy. When we undermine the divine bases of Power, we undermine, at the same time, the natural superiority of the male upon the female.

to ratify the International Convention against discrimination towards women.

In October the project of law for the total segregation in hospital (which concerns also the medical staff) was voted by the Islamic parliament. This law forbids sick women to be taken care of by any men doctors.

And the very recent project of law which was voted by the Islamic parliament legalizes the punishment of anyone who dares to defend the freedom and the dignity of Iranian women.

It says: (Stirring up the contractions between men and women by defending the rights of women outside the rules recognized by Islamic Law is forbidden and leads to prosecution."

The 60 million Iranian citizens, men, women, children and teenagers live in an everlasting state of war. The Islamic Republic tries to impose the idea of "Islamic human rights". Do they not repeat frequently that they refuse the principle of the universal declaration of human rights which they consider as a western cultural invasion?

"The blood money -diyyeh- is half the price for a girl embryo than it is for a boy embryo."

Khatami and his government defend by all means these kinds of law. Upon his return to Iran, after visiting Unesco, Ayatollah Mohadjerani (minister of Islamic Guidance) was criticized by Iranian journalists during a press conference for not having adequately defended Islamic laws, notably those on stoning to death. That is his response: "I have not put any of our sacred laws into jeopardy (...) but stoning must be practiced within a closed circle of believers so that it is not used as bad publicity against our regime." (Ressalat, April 8th 1998). Mrs. Choja'i, one of the female vice minister of Khatami had quite the same attitude about the so-called sacred law.

Now, let's see the new decrees concerning woman under Khatami's government. In January 1998 the Islamic Parliament rejected a law proposal about installing equality between men and women regarding inheritance.

In February, the superior Council of the Cultural Revolution presided by Khatami, refused

uncertain: they have no foundation on law and rights. In Iran, it is still the law that oppresses women," noted Hélène Martinez the vice president of Moha in our last special newsletter.

We would add that Khatami affirms by himself that "the defense of the law means above all the defense of *Velayat Faghih*." Iranian TV November 1997. And the defense of the Velayat Faghih means obviously the defense of the Shari'a Law: degrading laws such as lashing and stoning women to death, or gouging out the eyes of the criminals as is required by the retaliation law. A few years ago, the justice of the Islamic Republic, condemned a 16 year old girl who was accused of murder to life imprisonment, and both her eyes where gouged out. The age of penal responsibility is set at the age of puberty, 9 lunar years for girls.

Therefore, in Iran under Khatami, the segregation between sexes starts still in the womb of pregnant women. The Islamic law of punishment against abortion, article 487, proclaims:

its paroxysm with Khatami. But facts are there. The more the women resist the more the repression is institutionalized.

Under Rafsandjani Shari'as laws are systematically codified.

## Example:

Adultery: Article 102 states: The stoning of an adulterer or adulteress shall be carried out after each has been placed in a hole and covered in soil, he up to his waist and she up to a line above her breasts. The law stipulates the size of stones which must be used in stoning to ensure maximum suffering of the accused. (Not too big because it may cause sudden death, and not too small because it would not hurt).

In November 1995 a paragraph has completed the code. If a husband surprises his adulterous wife he can kill her immediately with no repercussions or punishment.

#### The Khatami's Miracle!

"Things were supposed to be much better off when Khatami was elected president in Iran... Nevertheless, the changes are fragile and bipolarity of male and female. That is Nature and Instinct, Spirit and living matter, Light and Darkness. Guess which part the women get. For the Nazi, women were considered enemies like the Jewish and other "inferior" races. For Khomeynists it is quite the same thing.

#### The disenchantment of Khomeynism:

The terrible Iranian defeat, after eight years of devastating war, was called the "poison cup" by Khomeyni who had promised the conquest of Jerusalem via Karbala. What about the hundreds of thousands of Iranian women who had sacrificed their fathers, brothers, husbands and sons? Nothing but misery. The heroes of yesterday are the new poor deprived people of today. Widow was left alone or with handicapped sons or grandchildren. When the state is absent, misery seeks for the only extreme solution.

## Peace and the Myth of the Moderates:

With Khomeyni's death the myth of moderate mullahs, started with Rafsandjani, is at

organizations which had declared total war against the clerical power. According to the Khomeyni's Fatwa, spreading their blood in the street, without any form of trial, was an Islamic duty. Thousands of schoolgirls and students aged 12 to 18 were arrested, tortured and raped before being executed. It is said a virgin cannot go to paradise...

From 1981 and during the Iran-Iraq war, women were called up to be bellies bearing sons to become future soldiers and conquering enemies of Islam. Khomeyni in person carried to the pinnacle those who sacrificed the greatest number of sons and brothers to the glory of the War and for the International Reign of Islam. ideology reminds us tragically of the ideology and their terrible life style. In Hitler's Mein Kampf one can not find the word Frau in the index but rather the archaic and biological word of Weib. In Khomeyni's Mein kampf, (Kachf al Asrar: the discovery of secrets), the only mention made to women is about their menstrual problems. For Nazism as well as for Khomeynism females are animals for reproduction procreation. Both ideologies are based on the

allowed - started terrorizing Iranian women with impunity.

Since then, hundreds of thousands Iranian women are deprived of their most elementary rights. Since then, the number of Iranian women, stoned to death or executed, lashed in public, raped and tortured in various prisons, can not be counted. The latest stoning of Iranians occurred under the "modernist and reformist" government of Mohammad Khatami, 9 persons altogether, men and women. The latest one, a man, who manages to escape from the whole of the stoning just a few days ago, was released. This was called a miracle by a local journalist!

In 1979, with the hysterical atmosphere against the American hostages, the hatred against "westernized" persons in general and women in particular, had tremendously increased. The repression hit blindly secular women and political activists, leftists, communists but also "bad" Muslims.

During the summer of 1980, Khomeyni ordered the terrible fatwa of God's enemies. On the top of the list we could find political

24: the first four Iranian women were lashed arbitrarily on a seaside resort for bathing in a mixed crowed with men.

## \* July

12: the first three Iranian women faced firing squads allegedly accused of prostitution and corruption. They were burned alive.

### \* August

22: the first Iranian women were executed, arbitrarily, for alleged adultery.

## \*September

30: A new law replacing the Family Protection Law (1975) deprives women of all their gains.

#### \*October

7: Women deprived of the limited right of guardianship of their children by a decree.

The orders of the supreme guide were, by all means, put into practice. The so-called "popular will", in other words the Hezbollah - fanaticized masses of the only "political party" which was

- 27: Women's National Service discontinued.
- 28: Absolute segregation of women in sports is ordered.

#### \* March

- 3: Khomeyni told women that "a man can divorce his wife whenever he wishes."
- 5: the law on Women's National Service is repealed.
- 6: Compulsory veiling of women imposed by Khomeyni's decree in civil service job.

#### \*May

- 1: Minimum age of marriage for girls lowered from 18 to 13.
- 12:Segregation in education ordered in a ministerial circular.
- 22: the first lashing of an unmarried Iranian woman for making love, took place arbitrarily.

#### \*June

3: A ministerial circular excluded married women, irrespective of age, from day schools.

terrorism inflicted to women, here and there, has become part of our daily life, from North Africa to the Middle East.

The 20 years existence of the Islamic Republic of Iran can perfectly illustrate our debate. In the very beginning of the Khomeynist coup d'état which deviated the democratic revolution of the Iranians, in the name of Allah, the intellectual terror was installed in the streets. That was perhaps the best and the easiest to destabilize and neutralize the majority of the population.

The forthcoming triumphant theocracy aimed to divide the socio-political forces into enemies. To muzzle half of the population, women, by the other half, was the first step of this strategy.

The anti-female decisions taken by Khomeyni, just a few months after his return to Iran in 1979, demonstrate perfectly this strategy.

#### \*February

26: Khomeini's bureau requested to delay the Family Protection Law.

# Women and Religious Terrorism

# Fariba Hashtroudi (\*)

History has proved that any power whatsoever built on brutal force automatically attacks minorities, among others, and we should say especially women. Philosophers in ancient times did not attribute any virtue whatsoever to the female gender. Women remain the first target of any religious fundamentalist power. This is a sad constancy of history. In order to constitute the principles of their segregationist power, the theocracy uses the "sacred terror" in every form it knows: psychological, intellectual and of course physical. It is under the name of Religion, which

becomes a synonym of the State justification, that slashing women, torturing, raping or killing them by stoning are justified.

revolution, the terrible sight of the religious

<sup>(\*)</sup>The writer is a free lance Journalist and a chairwoman of Association for the Mohsen Hachtroudi Foundation.

How could we legitimize the dogmatic, who, through his dogma, eliminates the human right of those who do not adhere to his dogma to the extent that he could terrorize them on the pretense that they are a threat to his dogma or, strictly speaking, to his absolute? And if it is the case that dogmatism has become dominant by the end of this century, then it is also the case that terrorism has become a threat to human rights. And, therefore, we should confine the concept of human rights to those who are not dogmatic. Consequently, we have to advocate dedogmatisation in order to heal the dogmatics from being dogmatic.

This means that the myth should not be tackled as a myth per se, but emphasis should be laid on the symbolic features of the myth denoting something else beyond the myth itself. Here the Cartesian method would be of specific significance in the surpassing of dogmatism which relies on old unchallenged concepts.

In this sense, we have to revise the traditional trends of epistemology which stress the relation between knowledge and truth and which led to three theories of truth: "Truth as a copy of reality", "truth as a code", and "truth as success". Whereas, within the concept of creativity as defined by Wahba, the relation should be between reason and reality, and not between reason and truth. In this sense, we could evade falling into dogmatism because dogmatism is the illusion of grasping the absolute truth. And as long as we eliminate the concept of truth, we eliminate dogmatism. Within this context we should revise the traditional concept of human rights which states that every human being has the same rights regardless of religion, sex or race.

But a crucial question has to be raised:

cultural taboos which hinder the development of such societies and make them unable to be equal partners with the Western societies, and reduce them to mere consumers of the knowledge produced in the West. The goal of AAPA, however, is to turn these consumers into producers of knowledge, and, in this way enrich human civilisation.

The aim of such movement is to secularise the traditional cultures by subjecting them to interpretation in order to uproot all the myths inherent in those cultures and to rationalise them, or strictly, to relativise the absolute dogmas behind these traditional cultures, or as they are referred to frequently, as the indigenous cultures.

The means of interpretation is critical thinking which should be directed against dogmatism which obstinately insists on the knowledge already attained and, therefore, rejects any new knowledge on the sole ground that it contradicts the old. Critical thinking also seeks to uncover the roots of everything. And since the myth forms a basic feature of knowledge, ancient and modern, a rational analysis of the roots of the myth would be a practice of critical thinking.

by cultural taboos. As far as Islam is concerned, the forerunner of hermeneutics was the Muslim philosopher Ibn Rushd who in the 12th century introduced his philosophy of interpretation of religious scripture, as an alternative to traditional theology. His disciple, the Jewish philosopher Maimonides attempted the same path within Judaism. However, Ibn Rushd's philosophy was aborted when his books were burnt and he was banished in his hometown for the rest of his life due to a conspiracy by the theologians and the political decision of the Caliph.

The second channel for realising dedogmatisation is education, or strictly, creative education as being the most fundamental human right as creativity constitutes the origin of civilisation.

These two major channels were adopted by the Afro-Asian Philosophy Association (AAPA) ever since its foundation in 1978. In its constitution it is stated that AAPA aims at establishing a movement of enlightenment based on free inquiry and creative thinking in all aspects of Afro-Asian societies from a philosophical perspective with the purpose of overcoming the In this sense, de-dogmatisation is a necessary step following de-mythologisation which aims at relativising the absolute modes of thinking. The realisation of this aim demands the revision of the theological mode of thinking which tends to absolutise faith. And since there is plurality of faiths, the struggle, or strictly speaking, war, is a must. And since war, in modern times, has to use nuclear weapons, peace is threatened to the extent that humanity could come to its catastrophic end.

But how can we realise de-dogmatisation in the Middle East?

In my opinion, this can happen through two main channels: first, de-dogmatisation should be concept of a new movement of advocating enlightenment philosophy of hermeneutics in the three major religions of the Middle East, namely, Judaism, Christianity and Islam. As far as Christianity is concerned, the two movements: the movement of religious reformation in the 16th century and the movement of the enlightenment in the 18th century should be adopted and emulated in the light of the Middle Eastern cultural environment which is dominated

possesses the absolute truth and hence eliminates the other who denies his absolute truth.

The human being as a dogmatist could be defined as someone who derives his ideas from external authority and not from internal rational conviction. In this sense, the dogmatist is necessarily anti-enlightenment, because it was the philosophers of the enlightenment who clarified the notion of dogmatism, particularly Kant, who proclaimed that dogmatism meant the opposite of the Enlightenment as he defined it as "man's way out of his self-incurred tutelage."

Here we arrive at the crucial point, namely, how to transform the global community from the culture of dogmatism that breeds conflicts which result in "dogmatic violence" and terrorism, to the culture of de-dogmatisation which is basic to the culture of peace?

De-dogmatisation could be defined as the negation of dogma in the sense of the negation of theology which is based on the belief of the possession of the absolute truth by the human mind which is then imposed on the external world by means of violence.

The epistemology of the "Truthlords" rests upon the assumption that reason is capable of grasping the absolute truth because truth is of a religious nature and is, hence, literal and does not accept any interpretation.

What we need now is to establish an epistemology that would counterbalance that of the "Truthlords". The new epistemology relies on interpretation because interpretation originally meant the free examination by the human mind of the religious texts. Consequently, truth is acknowledged to be relative and not absolute.

Hence, the question is: to what extent is it legitimate to use one's own reason in a text that is regarded as absolute in the sense of transcending time and space?

If such text is subjected to human reason the absoluteness of the absolute comes under threatand if we do not exercise our reason we lose the specificity of being human, i.e., being rational animals. Within this context, we should differentiate between the rights of the human being as a human being, and the rights of the human being as a dogmatic who believes that he This has been the traditional meaning of both terms. However, in modern times, religious fundamentalism introduced new meanings for both terms through the concept of "absolute truth."

In order to clarify the meaning of absolute truth, it is necessary to define the word "dogma". The Greek word "dogma" derives from a verb meaning "to seem good" to such or such person or persons, and it had two senses in the early Christian centuries. It meant either an opinion accepted in common by any society; or the decision of any authoritative body, such as the dogmas of the Stoics, the decrees of the Roman Senate, and later the decrees of the emperors and the dogmas of the religious authorities.

Accordingly, the term "absolute" is intrinsically related to the dogma, or strictly religious dogma, and derives from it. Hence, the religious fundamentalists, or the neo-dogmatists claim that they possess the absolute truth which is inherent in their own dogma. In this sense, one could call these dogmatists the "truthholders" or the owners of the absolute truth.

In order to clarify, I would like to start by examining the concept of human rights by posing the following question: What are the new global changes which have emerged during the last two decades and which compel us to revise the principles of human rights?

But first let me refer to the Universal Declaration of Human Rights of 1948 adopted by the UN General Assembly and which consists of 30 articles that cover civil, political, economic and cultural rights. The first and second articles state that people are born free and are equal in dignity and in rights and that no discrimination should be made between them on grounds of race, sex, language, religion, political or national, social views or on grounds of property or birth.

What is of specific importance is the mentioning of two words in these two articles, namely, "religion" and "property". What is meant here by religion is the relationship between human beings and a specific absolute. By property is meant the ownership of land or factory.

# Secularization: A Condition for Enlightenment and Human Rights in the Middle East

# Mona Abousenna (\*)

At the close of the 20th century and the beginning of a new millennium, it is highly imperative for any philosophical community to reexamine and reevaluate two major concepts that have dominated the 20th century thought and life, namely, the concepts of enlightenment and human rights. The purpose of such reexamination is to interpret these two concepts in the light of a future vision guided by the achievements of the 20th century, which is characterized by the scientific and technological revolution, while surpassing them. The specific purpose of this paper is to place these two concepts and their new interpretations within the perspective of the process of peace in the Middle East.

<sup>(\*)</sup> Mona Abousenna is professor of English Literature at Ain-Shams University, Cairo, and General Secretary to the Afro-Asian Philosophy Association (AAPA) and to the Ibn Rushd & Enlightenment International Association.

deeper into the concept of the Absolute so as to unmask the illusion of the possibility of grasping it. And if grasping the Absolute is equivalent to dogmatism, then we have to dogmatism. And this elimination was heralded by Averroes in the twelfth century through the adoption of the human right of interpreting the sacred text and by Galileo in the seventeenth century who repeated what Averroes has said about the Quran. Galileo states that under the surface meaning, the biblical texts may contain a different sense. Then he goes on saying that it would be necessary to speak about God in a concrete way to accommodate Him to the common people who are rude and unlearned. Consequently, we can surpass the abovementioned contradiction through interpretation.

concerned with the question of method are interested in exactly the same thing.

Thus, the question is:

What method could the philosophers be concerned with by the end of the twentieth century?

To identify this method one has to find out the major problematic that need to be supposed and this problematic is embedded in this global phenomenon "terrorism" which is based on religious fundamentalism. The problematic here is embedded in the contradiction between being religious and being terrorist.

Now, the question is:

How can this problematic be surpassed?

Being religious does not contradict being terrorist when one is religious in a fundamentalist way; that is, in a way that produces an optical illusion of grasping an absolute which is under threat from other absolutes. Thus, being religious in this way produces terrorism. Consequently, in order to eliminate such terrorism one has to dig

That was in the sixteenth century. In the



second half of the twentieth century, nuclear physics approved of the impossibility of grasping the absolute truth due to the principle of uncertainty declared by Heisenberg, and as a result

the concept of probability and its sequel, the concept of creativity, began to prevail. Thus, it could be stated that we now live for the future that opens itself to novelty.

Within this scientific context, philosophy should have a new task. This is no wonder because the task of philosophy is in perpetual flux, even if we assume that philosophy is concerned with the method as it has been the case with Aristotle in his "Organon" or with Descartes in his "Discourse", or with Bacon in his "New Organon", or with Kant in his "Critique". Yet this method has been tackled in different ways. There can be no presumption that the four philosophers

It seems that uprooting terrorism may be found teaching philosophy. If this is so, then we have to ask about how we can teach philosophy so that it may help us in annihilating terrorism.

If terrorism is rooted in the illusion of a certain Absolute that is in need of man to defend him, then we have to teach history of philosophy and science to prove that we are unfit to be truthlords, that is, the illegitimacy of grasping the absolute truth. In history of philosophy and science the belief in the centrality of the earth cracked down due to Copernican theory that the earth is not the centre of the world. On the contrary, the earth revolves with the other planets round the sun, and consequently any truth grasped by man on earth cannot be absolute. Then came Galileo and defended Copernicus theory in his book entitled Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Immediately, the book was banned. There was scarcely a copy to be found with the booksellers and Galileo was ordered to Rome. The Inquisition was unyielding in its demand that Galileo abjured his error in holding and teaching the Copernican views. (2)

<sup>(2)</sup> Galileo, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, U.S.A. 1953, p. XXIII

From the above-mentioned drastic events it is easy to conclude that the fundamentalist is the only one who can assimilate the organic unity between the Absolute and murder. Within this context is it legitimate to identify the fundamentalist as a terrorist?

To answer such a question one has to answer the following question:

What is terrorism? Or in other words, what is the symptom of terrorism?

It is mass-murder directed to non-identified civilians. In this case terrorism is a kind of disorder and if disorder is entropy, and if terrorism, by time, becomes a closed system, then the entropy will keep increasing until the system reaches a state of maximum entropy. In this case, all activity ceases. Accordingly, human civilization is liable to fall down and collapse. Thus, terrorism could be defined as civilizational entropy.

Now the question is:

How can we save human civilization from its entropy, that is, from terrorism?

decides to realize in concreto what is already in abstracto.

And the question is:

Is it possible to identify who is behind this kind of realization?

My answer is in the affirmative due to what happened and is still happening all over the world beginning from the eighties of this century. Muslims in Sarajevo are being shelled by artillery from the Christian Serbs. In Egypt, The Islamic groups open fire on civilians. Hindus Muslims in the Indian Subcontinent are at one another's throats. Northern Ireland blazes with gunfire between opposing sides (the Catholics and the Protestants) claim the same Absolute but at the same time they differ in their conception of that Absolute. In Algeria, armed Islamic groups either shoot or kill no matter whether the victims are Algerians or not. In Japan, the "Aum Supreme Truth" attacked the Tokyo subway system. In Rabin killed **Jewish** Israel. was by a fundamentalist. In Indonesia, Christians Muslims kill one another.

relative in a relative and not in an absolute way, then the Absolute, when incarnated, is secularized.

Let me illustrate this obscure statement. Each dogma, being an Absolute, acknowledges of other dogmas as being relative and of itself as the Absolute. In other words, the Absolute, by its very nature, is one and cannot be more than one. Thus, the Absolute is such as to admit of no alternatives or substitutes, and this means that if there is an Absolute then it makes no sense to suppose that there might, instead, have been another absolute of some other different nature. But, in fact, the impossibility of alternative absolutes does not mean that there may not be quite a lot of absolutes, but means that they cannot exist together or coexist. And this is the second paradox of the concept of the Absolute. And the only solution of such paradox is to wage war against these alternatives. And if this is so, then murder interferes as a sequel of defence and hence an organic relation emerges between the Absolute and murder. And this kind of relation may exist in abstracto until somebody comes and

eighteenth century Kant distinguished between seeking to grasp the Absolute and grasping the Absolute. Due to this distinction the Absolute is either a concept or a substance. But in both cases we are liable to fall into a formal contradiction because the Absolute is limitless to the extent that it cannot be defined. It might be stated that in order to avoid such contradiction one may assume that the Absolute is either transcendent or immanent. If the Absolute is transcendent, it is unattainable to knowledge; and if it is immanent, then there will be no distinction between what is absolute and what is relative. Consequently, the Absolute is relativized and this is the paradox of the concept of the Absolute. And if this is so, then the question is:

Is it legitimate to state that the relation between the Absolute and the relative is dialectical?

The answer could be as follows:

The relative points beyond itself to the unconditional because in it we find a token of the Absolute but not the Absolute. And if secularization is defined as thinking of the

emergence of agriculture the city was centered round a temple in which the Absolute ruled over local totem. But this Absolute was regarded pictorially in the shape of an animal as in Egypt or as man like Zeus in Greece.

However, whether the Absolute is pictorial or abstract there seems to be deep rooted tendency, in the human mind, to seek what is identical in the sense of something that persists through change and doesn't have the equipment with which to detect it, but we believe in its reality as a criterion for the truth of our value judgments. On the other hand, these judgments, by time, are transformed into the value belief which is considered as an Absolute.

#### Now the question is:

What is the nature of the concept which we seek to frame in our minds when we speak of the Absolute?

Historically speaking, when philosophy began in ancient Greece the Absolute was a repository for the eternal truths. In Post-Renaissance philosophy, the Absolute has been the guarantee of rational certainties. But in the

### The Terror of the Absolute

Mourad Wahba

In his book entitled "Introduction to the Lectures on "History of Philosophy" Hegel put the following question:



Where has the history of philosophy to begin?

His answer ran as follows:

"Philosophy strictly begins when the Absolute is no longer regarded pictorially,

but when untrammelled thinking does not merely think the Absolute, but apprehends the Idea of the Absolute, the being which thought recognizes as the essence of things, as absolute totality."(1)

This statement does not only apply to the beginning of the history of philosophy but also to the history of human civilization. With the

<sup>(1)</sup> Hegel, Introduction to the Lectures on the History of Philosophy. Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 164

# Terrorism and Teaching Philosophy



## Goethe year 1999 Frankfurt am Main

The Centre of Goethe's native city became a theatre stage for the 250<sup>th</sup> anniversary of its famous citizen's birth on August 28<sup>th</sup>, 1749.

Frankfurt's museums concentrated on Goethe's scientific studies.

On March 1990 the Afro-Asian Philosophy Association (AAPA) organized a seminar on "Goethe in Recent Egypt" in collaboration with Goethe Institute in Cairo. The aim of the seminar was to find out Goethe's influence on modern Egyptian culture and literature.

academy, is considered to be the forerunner of the modern university.

Opened in 335 BC, the Lyceum was a centre of study and research in both science and philosophy, which in that time were still seen as part of the same subject. Alongside these intellectual pursuits, physical exercise was also undertaken, as the excavation of a wrestling ring illustrates.

Aristotle himself is credited not only with laying the foundations for all subsequent western philosophy, particularly, in establishing his system of logic, but also with getting the ball rolling in areas as diverse as biology, political science and literary theory.

The site is situated just 200 yards from the British Embassy. Greece's Minister of Culture, Evangelos Venizelos said, "There is no doubt whatsoever that this is the school where Aristotle taught. We have decided that the excavations to unearth the remains will continue and that the site will co-exist in harmony next to the Museum of Modern Art so that the two can be visited simultaneously by Greeks and Tourists."

philosopher who developed the idea that everything is made up of four elements – earth, air, fire and water. If true, it will be a major find, as very few manuscripts by pre-Socratic philosophers survive.

The papyrus is of Egyptian origin and has been dated to the 1<sup>st</sup> century BC. Although Empedocles is cited and quoted by other writers, including Aristotle, only two poems survive from his original writings, making the discovery especially important.

Empedocles is credited with having founded modern medicine as well as prefiguring Darwin, in a poem, which talks of survival of the fittest among competing amalgams of limbs and body parts. His greatest fame, however, is in the legend that he leapt into the volcanic crater of Mount Etna to prove his divinity. He did not survive to tell the tale.

Greek archeologists have unearthed the Lyceum, the institution which, along with Plato's

vicinity of Bethlehem at the German Lutheran School which is a relatively neutral area.

The Institute will conduct research in diverse scientific fields related directly to the peace process in the Middle East, and aiming at training the younger generations of scholars and scientists. One of the major projects on the Institute's agenda is: A Comparative Study of the Attitudes of Palestinian & Israeli Students Towards the Peace Process. Another project is a joint authorship of a book on the history of the region.

The idea of establishing this Institute was initiated by the German governor of Hessen as an attempt to revive the peace process in the Middle East. The Institute's projects will be funded by the government of Hessen which maintains good relations with both the Palestinians and the Israelis.

In Brussels (Belgium), Alain Martin of Brussels University has claimed that a piece of papyrus, held at the University of Strasbourg since 1904, contains 70 lines of text by Empedocles (c. 495-435BC), the Sicilian



In **Tunis**, "La Troisième Rencontre International de Carthage" was held from 1-5 February 1999 under the auspices of the House of Wisdom. Its theme was "The Religious Phenomenon Today". In his inaugural speech the President of the House of Wisdom, Prof. A. Bouhdiba, stated that religion as a social phenomenon is related to life. Consequently, religion should be open and tolerant in the sense that the believer should listen to the other.

In June 1999 the Palestinian-Israeli Institute for *Peace Research in the Middle East* was inaugurated. The Institute is located in the

M. N. ROY HUMAN DEVELOPMEN



were Indians. It took place in the M. N. Roy Human Development Campus in Mumbai. (\*)

One of the most important sessions was on Fundamentalism and Islam. The session concluded with recommendations in favour of long range efforts for creating a democratic state and a secularized culture.

Antiquated Cult; Science and Philosophy etc. On release from prison in 1936, Roy formally announced his break with Marxism by rejecting historical determinism and class war, and declared that without a cultural and philosophical revolution no social, political and economic revolution was possible.

<sup>(\*)</sup> M. N. Roy was born in Bengal in 1887 and died in 1954. He joined the ranks of the Bengal militants as a teenager, and soon became a leader of the revolutionary movement which aimed to overthrow British colonialism by means of an armed insurrection. Roy's clandestine travels in search of arms to achieve this purpose began in 1915.

Roy's clandestine return to India in 1930 after spending 15 years in 17 countries finally led to his arrest, in *camera* trial and imprisonment by the British. Despite the difficult conditions of his imprisonment as an ordinary criminal (and not as a political prisoner), Roy continued with his prolific writing, and produced 9000 pages of writings, some of which have later been published as *Fascism*; *Historical Role of Islam*; *Heresies of the 20<sup>th</sup> Century*; *Nationalism*: An

conflict between irrationalism as a dominant trend and rationalism as a crippled trend.

In Morocco, a seminar was held under the title "The Cosmic Horizon of Ibn Rushd's Thought" from 12-15<sup>th</sup> December 1998. The most significant incident is that the chairman of the Supreme Committee was Crown Prince of Morocco, Sidi Mohammed.

In Mumbai (Bombay), the 14<sup>th</sup> Congress of the International Humanist and Ethical Union was held from 8 to 15<sup>th</sup> January 1999. The President of IHEU, Levi Fragell, said in the opening session that "the future of humanism lies in India. Certainly, it will be a key bridge in extending IHEU in the third world – thus making it truly international. The long tradition of sceptical thought and the vitality of modern humanist thought in India make it a key region in increasing the influence of humanism worldwide." Six hundred people attended the Congress from 23 countries – of whom about 450

annihilating terrorism because it threatens social stability.

In Geneva (Switzerland), the Second Parliament of Science, Religion and Philosophy was held from 18-21 August 1998. Its theme was "Science, Religion and Ethics in the Twenty-First Century". Choosing Geneva as the venue for the World Philosophers Meet 98 gave the Meet a broader international context and recognized the role of the city of Calvin in the pursuit of peace.

By the end of the Congress the participants recommended the imperative of religious tolerance and the legitimacy of religious pluralism within social harmony.

In two Arab countries, Morocco, and Syria, two seminars were held celebrating the eight hundredth anniversary of Ibn Rushd's death.

In Syria, a seminar under the title "Ibn Rushd in the Mirror of Our Age" was held from 20 to 21 November 1998. From the papers delivered we can easily detect that the same conflict that happened in the twelfth century round the enlightened ideas and the theories of Ibn Rushd is being repeated in our age, that is, the

In the field of aesthetics, he conducted experiments which showed that, at least in its formal aspects, beauty was not so much in the eye of the beholder but a property which could be objectively determined by studying preferences for certain shapes, colours and compositions expressed by subjects. He found people largely agreed about which arrangements of shapes and colours were found agreeable and argued that these general preferences are what constitute "good taste".

To his detractors, this was yet another example of his narrow, over-reductive approach, while to admirers it is a mark of his willingness to follow objective, empirical enquiry through, however uncomfortable the conclusions.



In Cairo (Egypt), the Arab Ministers of Interior and Justice held a meeting in April 1998. By the end of the meeting an agreement was signed on combating terrorism. It consisted of forty-two items rotating

round the Arab cooperation for the purpose of

Philosophy", "Liberation Movement of Women", "World Peace", "Tradition and Modernization in the West", and "Ethics and Social Philosophy". By the end of the Congress the participants recommended the establishment of "World Peace University" in India and to be related to the United Nations.



In Edinburgh (Scotland), Nigel Bruce, cofounder of the Humanist Society of Scotland and convener of the David Hume Commemoration Committee of the Saltire Society, described in the "The Immortal David Hume" the

significance of the philosopher's work. At the time, his group was raising funds to complete and install in Edinburgh a bronze statue of Hume.

On September 4, 1997, controversial psychologist Hans Eysenck died at the age of 81. Although a psychologist, Eysenck was not afraid to venture into the territory of other disciplines that overlapped with his.

## **Philosophical News**

In New York 1996, Averroes and the Enlightenment, a book, edited by Mourad Wahba Abousenna, was published by and Mona Prometheus Books. In this book, the editors introduced the reader to those controversial ideas of Averroes that were in sharp contrast to the existing religious beliefs of the Islamic status quo of his time. Thirty-four scholars contributed to this critical evaluation of the great philosopher. It is an intellectual tragedy that Averroes's ideas did not contribute to a Muslim Renaissance and Enlightenment similar to the advancements made in Western Europe and America. As introduction to the relevant thoughts of Averroes and the ongoing Arab/West dialogue, excellent volume is a major contribution.

In **Pune** (India), the First World Philosophers Meet was held from 24-31 December 1996 celebrating the seven hundredth anniversary of the death of the Indian philosopher and poet Maharashtra. The participants were over one thousand from different continents. The most important sessions were as follows: "Science and

In order to answer these two questions one has following problematic, that is, the to face the hetween two aims which contradiction philosopher wishes to sustain. On the one hand, the philosopher has to stick to the academic handling of philosophy and, on the other hand, the necessity of making philosophy as widely available as possible. In other words, the problematic, here, is that the endeavor to achieve the second aim inevitably leads to the abolishment of the distinctly philosophical character.

Within this context, the following papers try to respond to the following issues:

- \* Teaching philosophy as an essential part of education.
- \* Teaching philosophy and the promotion of creativity.
- \* Fundamentalism and Terrorism.
- \* Is enlightenment an instrument against terrorism?
- \* Is philosophy of the Enlightenment necessary in combating religious fundamentalism?
- \* Philosophy and Mass-man.

#### The Editors

### **Editorial**

The world today is in need of enlightened people more urgently than ever due to the emergence of the knowledge society in the Cyber-Age.

Philosophy as a disclosure of reason and logical argumentation could provide us with the tools that could help in achieving this task. However, this is not an easy task because of the newly born international phenomenon, that is, terrorism. Thus, one has to ask:

Is terrorism due to dogmatism or to fundamentalism, or to both?

From the answer to this question a second one follows: Is it through philosophy in general, or through the philosophy of the Enlightenment, in particular, that we can cure humankind from terrorism?

Dogmatism, today, takes the shape of religious fundamentalism that advocates the possession of the absolute truth. Therefore, in order to fight terrorism one has to fight fundamentalism, or, more precisely, the notion of the absolute truth. Then, the questions that follow are: Is it inevitable to eliminate the absolute truth? If this is so, what is the alternative? And how could philosophy function?

## **Contents**

| * | Editorial                                     | 1  |
|---|-----------------------------------------------|----|
| * | Philosophical News                            | 3  |
|   | Terrorism and Teaching Philosophy             |    |
| * | The Terror of the Absolute                    |    |
|   | Mourad Wahba                                  | 11 |
| * | Secularization: A Condition for Enlightenment |    |
|   | and Human Rights in the Middle East           |    |
|   | Mona Abousenna                                | 20 |
| * | Women and Religious Terrorism                 |    |
|   | F. Heshtaroudi                                | 29 |
| * | From Wisdom of Philosophy to Violence of      |    |
|   | Terrorism                                     |    |
|   | M. B. Ramose                                  | 39 |
| * | Growing Religious Fundamentalism in South     |    |
|   | Asian Countries                               |    |
|   | Chandrajit Yadav                              | 61 |

## The Journal of Averroes Today

## Terrorism and Teaching Philosophy

#### **Editors:**

#### Mourad Wahba

Founder and Honorary President of Afro-Asian Philosophy Association and President of Ibn Rushd and Enlightenment International Association.

#### Mona Abousenna

Secretary General of Afro-Asian Philosophy Association, and Secretary General of Ibn Rushd and Enlightenment International Association.

#### **Executive Editors:**

Boutheina Abouseif Montasser M. El-Shourbagy Nagwa I. Younis

Published and distributed by Dar Kebaà, 58 Hegaz St., Heliopolis, Cairo, Tel # 2474038 Correspondence: P.O. Box 5101, Heliopolis West, Cairo 11771, Egypt.

## AVERROES TODAY

## Terrorism and Teaching Philosophy

Editors: *Mourad Wahba Mona Abousenna* 

No one should be definitely called an unbeliever for violating unanimity on a point of interpretation

Ibn Rushd

Sapere aude!
"Have courage to exercise your own understanding."

Kant

**Publisher**Dar Kebaà, Heliopolis, Çairo

The Journal Of

## AVERROES TODAY

Terrorism and Teaching Philosophy

Editors:

Mourad Wahba Mona Abousenna



VOL.